

قصص بوليستية للاولاد

# - لغزاليّده ابُ الأثري



#### عطلة نصف السنة



كانت إجازة نصف السنة على الأبواب . . . وقد جلست تلميذات القسم الداخلي ينطلعن إلى قضاء بضعة أيام بين أسرهن . . بعد مرور حوالى أربعة أشهر على بدء العام الدراسي . . . .

جانب "مشيرة" فى قاعة الطعام بالمدرسة وكانت بيد "مشيرة" رسالة تقرؤها . . وفيجأة صاحت وقد امتلأت عيناها بالدموع: إن والدتى مريضة ولن تستطيع الحضور من نيجريا هى وأبى لقضاء إجازة نصف السنة معنا!

فلفل: إن هذا مؤسف حقيًّا . . ومن المؤسف أيضاً أن بابا قد قرر الاستعانة بمدرس يساعدنا على مراجعة الدروس خلال فترة الإجازة!! وهذا يعني أننا سنقضي الإجازة في المذاكرة ! ياللخسارة لقد ضاعت آمالنا في قضائها في اللعب والرحلات .



مرت الأيام سريعاً . . وحان موعد السفر . . ومن محطة القاهرة ركبت الفتاتان القطار إلى أسيوط . . حيث وجدا السيدة "علية" في انتظارهما وفي قلبها شوق وفرحة لرؤيتهما بعد غيبة طويلة . .

وما أن انتهت فرحة اللقاء حتى سألت " فلفل" والدّمها: متى يصل " طارق " و " خالد " يا ماما ؟

فأجابتها: غداً ياعزيزني ،

فعادت تسألها من جديد : وكيف حال بابا ؟

فردت علمها والدّمها فى حنان : إنه بخير ياحبيبتى . . ولكنه مشغول جداً فى هذه الأيام فهو يقوم بأبحاث هامة سوف تعود على البلاد بفائدة كبيرة .

فقالت " مشيرة " فى وداعة : سُوف نحاول ألا نسبب له أى إزعاج ياخالتي .

فردت "فالهل" في تهكم : إننا لن تجد وقتاً لغير المذاكرة . أليس كذلك ياماما ؟ !

ابتسمت والدتها وقد فهمت ما تعنى وقالت : إن الاستعانة بمدرس يساعدكم على مراجعة الدروس لا يعنى أنكم سوف تقضون الإجازة بأكملها في المذاكرة . . هيا بنا الآن نعود إلى البيت فإن " مصطفى " في انتظاركما .

ركب الثلاثة « الكاريته » التي كانت في انتظارهم خارج المخطة و بعد حوالى نصف ساعة . . ظهر المنزل من بعيد إذ كان يبعد عن المدينة بحوال عشرة كيلو مترات . . كان كبيراً عتيماً على الطراز العربى القديم تحيط به الحقول من كل جانب .

وما أن توقفت « الكاريته » أمام المنزل حتى اندفع " فهد " نحوها وهو ينبح ويقفز في الهواء . ". وهو في فرحة غامرة بلقاء صديقته .

قفزت " فلفل " من « الكاريته » واندفعت نحوه وقد ارتسمت على وجهها ابتسامة عريضة . . وأنحنت تحتضنه وتربت عليه . . وهو يلعق وجهها ويديها . . بل كل ما يصل إليه لسانه .

لكن والدتها نادتها : هيا يا " فلفل " ودعك من هذا الكلب . . فأنت تفرطين في تدليله في حين أنه يستحتى العقاب فقد أكل بالأمس حذاء دادة " سنية"!!

ودخلت " مشيرة " و " فلفل" المنزل خلف السيدة " علية " وهما يضحكان من تصرفات " فهد " . . وبالداخل وجدتا في انتظارهما الدكتور " مصطفى " بقامته الفارعة . . ووجهه الجاد . . فاندفعت نحوه "فلفل" وهي تصيح في فرحة : أهلا يا بابا . . لقد اشتقت لرؤيتك كثيراً .

فانحنى يقبلها وهو يقول : وأنا أيضاً اشتقت إليك أكثر مما تتصورين . ثم التفت إلى " مشيرة " وقبلها هي الأخرى في حنان ومحبة .

ساد المنزل جو من البهجة . . وأخذ " فهد " يجرى من حجرة إلى أخرى في مرح . . وفجأة سمعوا صوته يعوى . . لقد دخل المطبخ . . فبادرته دادة " سنية " بضربة سريعة . . فإنها لم تستطع أن تنسى أنه أكل حذاءها الجديد .

وفى اليوم التالى . . كانت " فلفل" و "مشيرة " و "فهد" فى انتظار " خالد " و " طارق " قبل موعد وصول القطار بأكثر من ربع ساعة . . وما أن سمعتا صفارته تقرب حتى أسرعتا نحو رصيف المحطة . . وهما فى شوق للقائمهما .

سارت الفتاتان بمحازاة عربات القطار برغم ازدحام الرصيف بالمسافرين بحثاً عن "طارق " و " خالد " .

وفجأة سمعت " فلفل " من يناديها : " فادية "... " فادية "..

وارتسمت على وجهها ابتسامة عريضة مرحة . . فهذا هو صوت " طارق " . إنه لا يكف عن معاكستها فهو يعام كم يغيظها مناداتها بهذا الاسم . فالتفتت صوب الصوت فوجدته يطل من إحدى نوافذ القطار . . فنظرت إليه بدون أن تجيب نداءه مدعية الغضب .

وضحك "طارق " من قلبه ثم قال : حسناً لا تبتئسى . . كيف حالك يا " فلفل " ؟

وضحكت " فلفل " هي الأخرى وأجابته : أهلا يا " طارق " .. أين " خالد " ؟

وأطلت رأس أخرى من بين المسافرين فصاحت "مشيرة": " خالد " هيا بسرعة انزل من القطار فنحن هنا في انتظاركما منذ مدة . . .

ولم تمض لحظات حتى اجتمع شمل المخبرين الأربعة مرة أخرى . . وخرجوا جميعاً من محطة السكة الحديد . . . و " فهد " يقفز من حولهم وجسمه كله يهتز من الفرحة .

وفى الطريق إلى المنزل . . وقد تزاحموا جميعاً داخل و الكاريته . . أخذ "خالد " و "طارق " يقصان على الفتاتين مغامراتهما فى المدرسة . . وكيف أن أحد أصدقائهما قد أحضر معه إلى القسم الداخلى فأراً أبيض . . وكيف أن هذا الفأر ظهر فجأة أمام الطباخ فى قاعة الطعام بالمدرسة وهو يحمل إناء كبيراً من حساء ساخن . . وما أن لمح الرجل الفأر أمامه حتى اختل توازنه ووقع على الأرض . . ومعه إناء الحساء . .

ضحك الجميع من القاب . . كان دائمًا لدى "خالد" و " طارق " قصص طريفة . . وكان الأربعة ينعمون بأحلى الأوقات وأسعدها معاً .

طارق : لقد كنت أتمنى أن نقضى هذه الإجازة فى القاهرة ...

فقاطعته "فلفل" قائلة : إننا لن نقضها فى أسيوط فقط.. بل سيكون علينا أن نذاكر طوال الوقت .. فلقد قرر " بابا " الاستعانة بمدرس ليساعدنا فى مراجعة الدروس.

خالد : ولا بد أن عمى "مصطنى " سيختار مدرساً صارماً جاداً!! على كل حال إنها فكرة حسنة . . فلقد تخلفت أنا و " طارق " في هذه الفترة بسبب المرض .

وصل الخبرون الأربعة إلى المنزل . . وهناك لم يجدوا في انتظارهم غير السيدة "علية " . . وعندما سألوا عن الدلاكتور " مصطنى " أجابتهم قائلة : لقد ذهب للاتفاق مع المدرس الجديد . . فأنتم جميعاً تحتاجون إلى مساعدة في مادة أو أخرى ماعدا " مشيرة " فإنها لن تحتاج إلى دروس اضافة .

مشيرة : ولكني أفضل حضور الحصص مع " فلفل"

يا خالتي حتى لا تشعر بالملل.

فلفل : العبى أنت وامرحى فلن أشعر بالملل مادام " فهد " بجانبي بر

فالتفتت إليها والدّبها قائلة : هذا إذا سمح المدرس بذلك ! فاندفعت " فلفل " تقول : إذا لم يسمح " لفهد " بحضور الحصص معى . . فلن أحضرها أنا الأخرى .

ضحكت والدتها قائلة : إنك مازلت سريعة الغضب كعهدى بك يا "فلفل" . . على أى حال سوف نتحدث فى هذا الأمر فى حينه .

وعلى مائدة العشاء التي الأولاد بالدكتور "مصطنى " الذى قابلهم بالترحاب قائلا : أرجو أن تمضوا إجازة سعيدة هنا فى أسيوط . . ولو أننى كنت أحب أن نقضها جميعاً فى القاهرة كما وعدتكم من قبل . . ولكنى مشغول جدًّا فى هذه الأيام بأبحاث هامة سوف تعوة على البلاد بفائدة كبيرة .

كان الدكتور "مصطنى " يبدو أكثر سعادة من المعتاد والتفت إلى زوجته قائلا: لقد وفقت فى الاتفاق مع مدرس ممتاز للحضور لمساعدة الأولاد ، وسوف يقضى معهم فترة الإجازة هنا . . فأرجو أن تعدى له حجرة مناسبة يا "علية"..

إنه رجل مطلع .. ذكى ، يعرف الكثير عن أبحاثى .

ثم التفت موجها حديثه المخبرين الأربعة الذين بدا على وجوههم الضيق .. بعد أن سمعوا أنهم لن يأخذوا دروساً إضافية في أثناء الإجازة فقط بل سيأتي المدرس للإقامة معهم في المنزل نفسه .. لكي يكونوا تحت تصرفه في كل وقت : إنكم ستحبون الأستاذ "عبد اللطيف" . . وتستطيعون جميعاً الذهاب لاستقباله غداً على المحطة فلقد ذهب فور اتفاقي معه إلى بلدته القريبة من أسبوط لإحضار ما يلزمه من أمتعة خلال المدة التي سيقضيها معنا .

فلفل : ولكننا كنا ننوى الذهاب غداً لزيارة جارنا الحاج " إبراهيم " وزوجته !

الدكتور " مصطفى " : تستطيعون تأجيل هذه الزيارة ليوم آخر ، فلقد وعدته بأنكم سوف تذهبون لاستقباله .. ولن أقبل أية أعذار .

نظر الأولاد بعضهم إلى بعض . . ولكن أحداً منهم لم ينطق بكلمة أخرى . . ولكنهم عندما ابتعدوا عن الدكتور "مصطفى" تكلموا :

طارق : يبدو أن حضور هذا المدرس سوف يفسد الإجازة

#### الحائط يتحرك

فى الصباح التالى كان الجوصحواً والسماء صافية وود المخبرون الأربعة لو أنهم ذهبوا إلى نزهة فى الحقول . . ولكن كان عليهم الذهاب إلى محطة السكة الحديد لاستقبال المدرس الجديد .

ركب الأربعة

الكاريته و وتولت " فلفل" قيادتها كالمعتاد . . وقد جلس " فهد " إلى جانبها . . واستطاعت أن تصل بهم إلى المحطة في الوقت المناسب . . وصوت صفارة القطار يدوى معلناً وصوله .

الأستاذ عبد اللطيف

قالت " فلفل": من منكم يذهب لاستقبال الأستاذ " عبد اللطيف " ؟ إنني سوف أبنى هنا لكى أقدم التبن للحصان ..

### منذ أول يوم!!

خالد : كل ما أتمناه هو ألا يضطرنا للدراسة طوالساعات النهار .

مشيرة : وألا يكون من هؤلاء الناس الذين يكرهون الكلاب، فيحرمنا من بقاء " فهد " معنا .

وهنا صاحت " فلفل " وهي تنظر إلى كلبها في إعجاب وإعزاز : وكيف يستطيع أحد كراهية " فهد " وهو الكلب المطيع المدرب!!



فردت "مشيرة":
سوف أبقى معك يا "فلفل"
فأنا أكره زحام المحطة
وليذهب "طارق" و "خالد"
للقائه .

اتجه "خالد" و "طارق"
لاستقبال المدرس . . ووقفا
على رصيف المحطة يتفرسان
فى وجوه النازلين من القطار ..
الذين هم – برغم كثرتهم – لم
تكن تنطبق على أحدهم
الأوصاف التي ذكرها لهم
زوج خالتهم .

وبعد مدة لمع "طارق" رجلا قصير القامة .. ذا شعر جعد ، على عينيه نظارة سوداء .. فهمس "لحالد": يبدو أن هذا هو الأستاذ

" عبد اللطيف "

أسرع الاثنان نحوه .. وحياه "خالد"في أدب وسأله : هل حضرتك الأستاذ " عبد اللطيف " ؟

فأجابه الرجل بابتسامة : نعم .. ولا بد أنكما "خالد" و" طارق " أليس كذلك ؟

فقال "طارق ": نعم . . لقد حضرنا الاستقبالك مع " فلفل " و " مشيرة " ولكنهما بالخارج في انتظارنا أمام المحالة

فرد المدرس فى دهشة : " فلفل "!! لم أكن أعرف أن هناك ولداً ثالثاً .

فأجابه "خالد" بسرعة: لا إن "فلفل" هي ابنة خالتي .. واسمها الحقيقي " فادية" .

حمل الشيال حقيبة الأستاذ " عبد اللطيف " واتجه الحميع إلى الكاريته . . وما أن لمحتهم " فلفل " و " مشيرة " ، عن بعد . . حتى أسرعتا لتحية المدرس الجديد .

استقبل الأستاذ "عبد اللطيف" الفتاتين بالترحاب وعلى وجهه ابتسامة واسعة . . ولكنه منذ اللحظة الأولى أصر على مناداة "فلفل" باسمها الحقيقي ، مما أثار ضيقها . . ولكنها

نفضت عن نفسها هذا الضيق وراحت تنادى في " فهد " للاشتراك معهم في تحية المدرس الجديد هو الآخر .

وما إن لمح الأستاذ "عبد اللطيف" "فهد" يقفز من الكاريتة ويتجه نحوهم حتى قال فى دهشة : لم أكن أعرف أن لديكم كلباً . . إن الدكتور "مصطفى " لم يذكر لى شيئاً عنه !

فلفل: ألا تحب الكلاب ؟!

الأستاذ "عبد اللطيف": إنني لا أكرهها.. ولكن لا أميل إليها.

مشيرة : ولكنك ستحب " فهد " لا محالة .

وهنا أمرت "فلفل" "فهد" بأداء التحية التى درب عليها منذ الصغر . . فلقد كان مدرباً على رفع يده اليمنى ومدها للمصافحة عندما يؤمر بذلك . . ولكنه لدهشة الجميع وقف ينظر إلى الأستاذ " عبد اللطيف " الذى لم يبد اهتماماً به . . م أدار له ظهره وقفز إلى داخل الكاريته . فصاح "طارق" فيه بحتى : ماذا دهاك يا " فهد " ؟

وحاولت " فلفل " أن تبرر تصرفه للرجل . . بعد أن كانت تود أن تفخر أمامه بحسن تدريبه قائلة: إنه لم يألفك

بعد . .. إن هذا أمر غريب فهو يحب الناس! ولكن من المحتمل أن حضرتك لا تحب الكلاب . . وإنه شعر بذلك ، فابتعد في هدوء .

الأستاذ "عبد اللطيف": إنني في الحقيقة لا أحبها ولكنه سوف يتعود رؤيني .

أخذ المدرس الجديد يتحدث إلى "خالد " و " طارق " ويضحك مع "مشيرة" طوال الطريق إلى البيت . . في الوقت الذي لم تشيرك فيه " فلفل " في الجديث بكلمة واحدة ، فقد ساءها أن تعرف أن الأستاذ " عبد اللطيف " لا يحب الكلاب وتوقعت منذ تلك اللحظة أن ينتج عن هذه الكراهية إشكالات في المستقبل .

استقبلت السيدة "علية " الأستاذ " عبد اللطيف " وصحبته إلى حجرة المكتب لمقابلة الدكتور " مصطنى " . . ثم عادت بعد قليل بمفردها وقالت للأولاد الذين كانوا مازالوا في انتظارها في الردهة : يبدو أن الأسناذ " عبد اللطيف " رجل مثقف ، يهتم بالعلم والأبحاث ، فهو يعرف الكثير عن أبحاث " مصطنى " وتجاربه . فقالت " فافل " بصوت منخفض لم يسمعه غير أولاد خالتها : إذن فلندع الله أن

نقضى معه معظم وقته .

استأذن المخبرون الأربعة السيدة "علية " في الذهاب لتحية جارهم العجوز الحاج "إبراهيم " كما اعتادوا حين حضورهم إلى أسيوط ، ولم تمانع هي نظراً لأن الدراسة لم تكن لتبدأ إلا في اليوم التالى ، بعد أن يأخذ الأسناذ "عبد اللطيف" قسطاً من الراحة .

لم يكن منزل الحاج " إبراهيم " يبعد كثيراً من منزلم ، بل إنه كان في الواقع قريباً منه بشكل ملحوظ ، فلقد كان المنزلان ملكاً لجد " فلفل " في الماضي ولكنه باع أحدهما لأسرة الحاج " إبراهيم " منذ زمن بعيد .

كان الرجل في الحديقة المحيطة ببيته . . يقلم بعض أشجار الفاكهة عندما رأى " فلفل " وأولاد خالها في طريقهم إليه . . فهلل وجهه الطيب وارتسمت عليه ابتسامة عريضة . . . ومرحباً بأصدقائي الصغار .

وقف المخبرون الأربعة يتحدثون معه لحظات عن أخبارهم المدرسية . . ويسألونه عن صحته وأحواله . . ثم اتجهوا جمعياً معه إلى داخل المنزل لتحية زوجته الحاجة "أمينة"

وقابلتهم السيدة بالترحاب . . بقلب يفيض بالحنان قائلة : لقد حضرتم فى الوقت المناسب ، فلقد فرغت لتوى من صنع فطير لذيذ استعداداً لوصول بعض الضيوف لقضاء عدة أيام معنا هنا . انتظرونى قليلا فسوف أحضر لكم شيئاً منه .

فقال زوجها موضحاً : لقد طلب منى اثنان من الرسامين أن أسمح لهما بالإقامة هنا لكى يقوما برسم بعض اللوحات الفنية . . ونظراً لأنى أعيش بمفردى أنا وزوجتى فى هذا المنزل الواسع ، فقد رحبت بالفكرة .

وفى هذه اللحظة سمع صوت " فهد" ينبح بشدة فى إحدى الغرف الداخلية ، وهو يحاول القفز للهجوم على قطة استقرت من خوفها فوق ساعة حائط كبيرة .

أسرعت "فلفل" إليه في الوقت الذي كان يقف فيه وقد أسند قدميه الأماميتين على الجدار لكى يقترب من القطة بقدر ما يستطيع . . وفعاة تحرك الجدار تحت ضغطته . . وظهرت من خلفه طاقة صغيرة . . مما أثار دهشة " فأفل" البالغة . . وجعلها تنادى على الحاجة " أمينة " بأعلى صونها .

هرع إليها الجميع . . وسألها "خالد " في جزع : ماذا

حدث يا " فلفل" ؟ فأجابته بانفعال : انظر يا " خالد " لقد تحرك الجدار عندما ضغط عليه " فهد " وبدت خلفه هذه الفتحة !!

وقف الأولاد والدهشة والانفعال مرسومة على وجوههم .. ولكن الحاجة "أمينة" التي حضرت وفي يدها شمعة فسرت لهم الأمر قائلة : إن هذا المنزل قديم به كثير من الحيل السرية التي كان يهتم بها أجدادنا في الماضي وعندما تفرغون من فحص هذه الطاقة التي لا أعرف حتى الآن لأي غرض كانت تستخدم . . سوف أدلكم على سر آخر من أسرار هذا البيت .

مد "خالد" يده الصغيرة داخل الطاقة . . فتجمع الكل من حوله يحاولون رؤية ما بداخلها فقال في ضجر : كيف أستطيع أن أرى شيئاً وأنتم تتزاحمون حولى بهذه الصورة ؟! ابتعد الآخرون عنه على مضض . . ووقف هو يفحص هذا المكان السرى . . ولكنه للأسف لم يعثر به على شيء . . إذ أنها لم تكن غير فتحة خاوية .

التفت المخبرون الأربعة إلى الحاجة " أمينة " وعلى وجوههم خيبة الأمل . . بعد أن راودهم الأمل للحظات في العثور على



شيء ما داخل هذه الطاقة السرية .

قالت الحاجة "أمينة" محاولة أن تبعث في قلوبهم الصغيرة المرح من جديد: الآن سوف أدلكم على شيء أعجب من هذه الطاقة التي لا معنى لها . . سوف أدلكم على الصوان ذى الظهر المزدوج الذى يتسع الفراغ خلفه لإخفاء إنسان دون أن يشعر به أحد . . هيا أطلعكم عليه الآن فقد لا تستطيعون ذلك عندما يحضر الضيفان إلى هنا . . فإنهما سوف يشغلان الحجرة التي بها هذا العموان والحجرة الحاورة لها .

صعد الأولاد خلف الحاجة " أمينة " إلى الدور الثاني . قال " طارق" : سوف أجرب الاختفاء في هذا المكان وهم يشعرون بالفضول . وساروا وراءها في ممر طويل حتى السرى . . وأنت يا " فلفل " أغاني هذا الظهر الحشيي من وصلوا إلى إحدى الحجرات التي بدا في مواجهة بابها المفتوح خلفي .

دخل " طارق " في الفرّاغ الكائن وراء الصوان فسحبت صوان عتيق مثبت بالحائط .

فقالت السيدة: هذا هو الصوان الذي حدثتكم عنه . . " فلفل " الظهر الخشبي خلفه .. فعاد الصوان إلى شكله إنبي لن أدلكم على الطريقة التي يتحرك بها ظهره . . وسوف العادي . . واختني " طارق " تماماً عن الأنظار .

أترككم الآن لتكتشفوها بأنفسكم . ' أخذ كل واحد بعد الآخر يجرب الاختفاء داخل ذلك

خرجت الحاجة " أمينة " تاركة المخبرين الأربعة خلفها المكان السرى وهم فى مرح وانفعال ، وبالصدفة ألتي " خالد" يفحصون الصوان بدقة من الداخل والحارج وكل منهم يأمل نظرة على ساعته ثم صاح في دهشة : القد مضى الوقت في الوصول إلى معرفة سره قبل الآخرين . . ولكن ذلك لم بدون أن نشعر به .. فلقد مكثنا هنا أكثر من ساعة ، وحان يكن بالأمر السهل ، فلم يكن به شيء غريب ، بل كان الموعد الآن للعودة إلى المنزل .. هيا بنا نشكر للحاجة "أمينة"

وفجأة صاحت " مشيرة " من داخله : لقد تمكنت اتجه الأربعة إلى المطبخ حيث كانت الحاجة " أمينة " من تحريك ظهر الصوان الداخلي عندما دفعته في اتجاه تجهز بعض الأطعمة . . ولكن " طارق " تخلف عنهم في اللحظة الأخيرة . . وذهب ليلقى نظرة أخيرة على الفتحة

أدخل " طارق" يده داخلها . . وأخذ يتحسس المكان بدقة . . ولدهشته تبين وجود حفرة صغيرة في أحد جوانبها . .

صواناً عاديا . كرمها وحسن ضيافتها .

الدفعت " فلفل " إلى جانبها تساعدها في دفعه . . الصغيرة التي كان " فهد " السبب في اكتشافها . فانزلق فوق قضيب حديدي في هدوء . . مستقرًا داخل الحائط ومن خلفه ظهر مكان يتسع لإخفاء إنسان بمنهى السهولة . هناك شيئاً بداخلها .

فسألتها "فلفل ": هل تسمحين لنا بالاحتفاظ بها ؟ فأجابتها السيدة بابتسامة وهي تعجب لاهتمام الأولاد بمثل هذه الأشياء الصغيرة، قائلة: بكل تأكيد يا "فلفل ".

وفى طريق العودة اتفق المخبرون الأربعة على الاحتفاظ بأمر اكتشافهم سرًا . ولكن " فلفل " قالت " لمشيرة " محذرة : لا تقول شيئاً لأحد عن هذا الاكتشاف يا " مشيرة " فأنت نادراً ما تستطيعين كتمان السر .

مشيرة : أعدك " يافلفل " ألا أخبر أحداً . . وسوف أبرهن لكم جميعاً أنني جديرة بثقتكم .

صعد الأربعة بعد العشاء إلى حجرة نوم الولدين . . وعلى منضدة صغيرة بسط "خالد" قطعة الجلد .. كان عليها عدد من الكلمات بخط غريب . . ورسم يشبه البُصلة ، وسهم يدل على انجاه الشرق وثمانية مربعات في أحدها علامة . ترى ماذا تعنى هذه الكلمات والرسوم ؟! لا بد أنها خريطة لكان ما !!

فهد أصابعه بها . . فإذا به يلمس شيئاً يشبه الجلد ، فصاح ينادى الباقين بصوت تغلب عليه رعشة الانفعال .

وفى لمح البصر كان الثلاثة بجانبه يستفسرون عما يريد فى الوقت الذى أخرج هو يده وقد أطبقت على قطعة من الجلد وبسطها على منضدة قريبة بكل حرص .

وقف الكل يحملق فيها فى دهشة وفضول، وبخاصة عندما تبينوا أن عليها رموزاً وعلامات وإشارات غريبة .. لم يستطع أحدهم أن يفهم منها شيئاً .

خالد : يبدو أن هذه الرموز نوع من الشفرة ! ! ياترى ماذا تعنى ؟ وإلى ماذا تشير؟ لا بد أن وراءها سرًّا ما .

كانت الحاجة "أمينة "قد خرجت من المطبخ على صياحهم . . قائلة لهم فى لهفة : ماذا حدث يا أولاد . . لماذا تتصايحون ؟

فأجابها " طارق " : لقد عثرت على هذه القطعة من الحلد داخل هذه الطاقة الصغيرة ياحاجة . . ترى هل تعرفين شيئاً عنها ؟ أو عن رموزها ؟

فأجابته السيدة وهي تنظر إلى قصاصة الجلد في دهشة : لا : . بل إنني لم أكن أتصور طوال هذه السنين أن قال "خالد"، بعد أن تفرس في الحريطة طويلا: ترى من الذي يستطيع مساعدتنا في قراءة هذا الخط الغريب ؟ طارق: ربما يستطيع عمى "مصطفى "قراءته.

فلفِل : نعم . . أعنقد ذلك .

ولكنهم - بعد تفكير - عداواً عن هذا الرأى وفضلوا عدم اطلاع الدكتور مصطفى على الخريطة خوفاً من أن يضعها في في جيبه . مكان ١٠ . . وينسى كل شيء عنها بعد ذلك ، فهو كثير

النسيان . . لايهتم بشيء غير أبحاثه ومذكراته .

مشيرة : لماذا لا نسأل الأستاذ " عبد الاطيف " ؟

نقابله إلا في هذا الصباح . ولنحاول نحن الآن أن نقرأ هذه الحقول المجاورة . الكلمات. أعتقد أن الكلمتين المكتوبتين في أعلى الحريطة هما الم .. الممر .. ال .. السرى !!

> طارق : هذا شيء مدهش إن قلبي يحدثني بأننا مقدمون على مغامرة مثيرة !

> فلفل : يجب أن نفهم أولا معنى هذه الرموز . . ونقرأ بقية الكلمات المكتوبة على الحريطة .

نزل الأربعة في اليوم التالي إلى حجرة المائدة حيث كانوا يتلقون دروسهم ، ووضعوا الحريطة أمامهم وأخذوا يفحصونها قبل حضور المدرس .

وبعد برهة سمموا وقع أقدام ، وفتح الباب ودخل الأستاذ " عبد اللطيف "، فطوى " خالد " الحريطة بسرعة ووضعها

الأستاذ "عبد اللطيف" : ماذا معك يا "خالد "؟ فأجابه: إنه شيء غير مهم.

وبعد ساعتين من الدراسة قال الأستاذ " عبد اللطيف " خالد : فلننتظر قليلا حتى تزيد معرفتنا به ، فنحن لم سوف نأخذ الآن قسطاً من الراحة . . ونذهب إلى نزهة في

خرج ومن خلفه الجميع وهم متطلعون إلى نزهة سعيدة وأمام باب الحديقة وقفت " فلفل " تنادى " فهد " فسألها الأستاذ عبد اللطيف " باستنكار : هل تأخذين " فهد "معك ؟ فأجابته : طبعاً ، إنه يذهب معنا إلى كل مكان. المدرس : إنه كلب غريب الأطوار . . لا أستريح إليه. فأجابته " فلفل" باحتداد : إنه ليس غريب الأطوار . ولكنه لايستريح إليك .. هذا هو كل ما فى الأمر ، فهو لا بد

يشعر أنك لاتحبه . . إن الكلاب تحس بكل شيء .

فرد عليها الأستاذ " عبد اللطيف " بصرامة : إن هذا رد غير مهذب يا "فادية " . !

شعرت "فلفل " بالدماء تتدفق فى وجهها من الغيظ الإصرار الأستاذ " عبد اللطيف " على مناداتها باسم " فادية " بالرغم من أنه يعرف أن الجميع ينادونها باسم " فلفل " . . فتخلفت عن الجمع . . ومشت فى المؤخرة . . وبجانبها كلبها الوفى . .

تأسف "خالد" لما حدث واقترب من " فالهل " وهمس في أذبها : حاولى أن تكونى لطيفة مع الأستاذ " عبد اللطيف" يا " فلفل " لكى لا تفسدى الإجازة ، فسوف يغضب عمى " مصطفى " لو علم أثنا قد سببنا له أى مضايقة . فلفل : سوف أحاول .

وصل الجميع إلى منزل الحاج " إبراهيم " فسأل الأستاذ " عبد اللطيف " : لمن هذا المنزل الجميل ؟ . .

مشيرة : إنه منزل الحاج " إبراهيم" وزوجته الحاجة " أمينة " . . إنه منزل مثير . ثم نظرت إلى إخوتها بعيون

متسائلة . . ترى هل تستطيع أن تتحدث عما حدث بالأمس ؟ فكر "خالد" بسرعة وقال لنفسه لا ضرر من أن نحكى للأستاذ" عبد اللطيف" ما حدث فإن الحاجة "أمينة" لا تخفى أمر وجود طاقات سرية فى منزلها .

قص "خالد " على الأستاذ " عبد اللطيف " ما حدث في منزل الحاج "إبراهيم" ولكنه لم يذكر شيئاً عن الحريطة التي عثروا عليها .

أبدى الأستاذ "عبد اللطّيف " اهمّاماً زائداً بقصة " خالد" ثم سأله : هل يعيش الحاج " إبراهيم!" وزوجته بمفردهما في هذا المنزل ؟

خالد: نعم .. ولكنهما ينتظران حضور اثنين من الرسامين للإقامة معهما فترة من الوقت يقومان خلالها برسم بعض المناظر الطبيعية الريفية .

## رموز غامضة

جلس المخــبرون

الأربعة في حجرة الدرس في انتظار الأستاذ "عبداللطيف" يتناقشون ، قال "طارق": لقد حاولت بدون جدوى فهم الرموز المكتوبة على الخريطة، وما زلنا حتى الآن

لانعرف أهي إرشادات للوصول إلى عمر سرى أم لا ! وإذا كان هناك ممر سرى فأين هو ؟ . . . ومن أين يبدأ ؟ أعتقد أنه من الأفضل أن نستشير الأستاذ " عبد اللطيف ".

لم تمض فترة طويلة حتى دخل الأستاذ "عبد اللطيف" فهمس "خالد" في أذن "فلفل" : أين " فهد" ؟

فأجابته : إنه تحت المنضدة ، ولكنه لن يحدث صوتاً .

بدأ الأستاذ " عبد اللطيف " الدرس ، والجميع يعملون

في صمت ، وفجأة صعدت تنهيدة عالية من تحت المنضدة . . فتظاهرت " فلفل " في الحال ، بأنها هي التي تنهدت . ولم تمض لحظات أخرى حتى مد الأستاذ " عبد اللطيف " قدميه تحت المنضدة ، ولدهشته عثرت قدمه بشيء . .وفجأة صرخ بصوت عال . . وأمسك برجله يتحسمها . . لقد عضه

صاح الأستاذ "عبد اللطيف" ثائراً : إنه هذا الكلب اللعين! لقد أحدث ثقبا في "بنطلوني"! أطرديه حالا خارج الحجرة يا "فادية" وإلا شكوتك لوالدك!

خشيت "فلفل" أن يبلغ الأستاذ " عبد الاطيف" والدها بما حدث . . فيأمر ببقاء " فهد " خارج المنزل . . وشعرت بالبرودة تسرى في جسدها عندما خطرت ببالها فكرة بقائه في الحديقة في هذا الجو القارس البرودة .. فقامت في الحال وأخرجته من الحجرة . ولكنها منذ تلك اللحظة بدأت تنفر من الأستاذ " عبد اللطيف " ، وأحس أولاد خالمها بما يدور في تفكيرها ، فسألها "طارق " عندما انهى الدرس: لماذا تأخذين هذا الموقف من الأستاذ " عبد اللطيف " ؟ . . أكل هذا لأنه لا يحب الكلاب ؟!



قادت فلفل الكاريته في صمت ولم تشترك في الحديث مع المدرس الجديد بكلمة واحدة .

فلفل : ربما ، ولكنى أشعر أنه رجل قاس شرير . . فأحياناً يبدو وجهه صارماً وكأنه يخنى شيئاً ما وراء ابتسامته الزائفة ، إننى لا أرتاح له !

مضت الأيام . . والمخبر ون الأربعة لا يجدون تفسيراً للرموز المنقوشة على الحريطة . وفي إحدى الأمسيات ، وبينها هم جالسون في حجرة المائدة في انتظار طعام العشاء أخرج "خالد" الحريطة من جيبه ، وبدأ يدرسها من جديد وإذا "بفلفل" تقطع عليه حبل تفكيره قائلة : بسرعة يا "خالد " أخف هذه الحريطة ... فإنني أسمع وقع خطوات الأستاذ "عبد اللطيف" . خالد : أعتقد أنه قد حان الوقت أن نطلب منه أن يفسر لنا الكلمات المكتوبة علمها ، فإننا لن نستطيع قراءتها وتفسير رموزها بمفردنا . .

فلفل: ألم نتفق على أن يظل الأمر سرًّا بيننا [؟ طارق: ولكن ما قيمة السر إذا لم نكن نعرف كنهه ؟! خالد: إن كل ما سنطلبه منه هو أن يفسر لنا الكلمات المكتوبة على الخريطة ولن نبوح له بالمكان الذي عثرنا علما فه .

فلفل : ولكنه سوف يطلب معرفة القصة بأكملها . .

فهو فضولى للغاية .

طارق : ماذا تعنين بفضولي ؟ !

فلفل : لقد رأيته بالأمس يمشى متلصصاً بالقرب من مكتب والدى .

مشيرة : ربما كان يظن أن عمى " مصطنى " فى مكتبه وكان يزيد التحدث معه . .

لم تستطع "مشيرة "أن تكمل كلماتها فقد دخل في هذه اللحظة الأستاذ "عبد اللطيف".. وران الصمت على الحجرة .. ولكن "خالد" تشجع وسأله : هل تستطيع مساعدتنا في شيء يا أستاذ؟

فأجابه الرجل : نعم . . بكل تأكيد .

خالد : لقد عثرنا على خريطة عليها بعض الرموز والكلمات لم نستطع قراءتها . . وإننا نأمل أن تستطيع مساعدتنا في قراءتها . ثم أخرج الحريطة من جيبه وبسطها على المنضدة أمام الأستاذ " عبد اللطيف " .. الذي أمعن النظر فيها . . وأنظار الأولاد معلقة به ، وأخيراً بدأ يقرأ :

"سرداب .. جدران مقسمة إلى مربعات .. حجرة مواجهة للشرق ذات أرضية من الرخام . . صوان . . "ثم التفت إلى الأولاد قائلا: هذا هو كل ما هو مكتوب. . أما العلامة الموضوعة على أحد المربعات فربما تشير إلى أن هذا المربع له صلة بممر سرى . . أين عثرتم على هذه الخريطة ؟

فأسرع " طارق " يقول : إننا لا نذكر أين عثرنا عليها ولكننا نشكرك كثيراً على هذه المعلومات يا أستاذ .

فقال الأستاذ "عبد اللطيف ": تستطيعون إخبارى بالمكان الذي عثرتم فيه على هذه الخريطة ، وسوف أحتفظ بالسر .

خالد: إنني لا أرى مانعاً من أن نخبرك . . لقد وجدناها فى منزل الحاج "إبراهيم" ، وأعتقد أن الممر السرى يبدأ من هناك .

فقال الأستاذ " عبد اللطيف " : إن هذا أمر مدهش . . ويسعدني أن أساعدكم في البحث عن هذا السر . .





وأخذ الأستاذ '' عبد الطيف '' يجاول قراءة الكلمات المكتوبة على الحريطة ، وأنظار المخبرين الأربعة معلقة به .

# ليلة غريبة

كان الظلام يخيم على المنزل ، وقد أوشك الليل أن ينتصف ، وأوى كل واحد إلى فراشه ، عندما استيقظت "فلفل" فجأة على صوت زجرة فهد " . فأضاءت مصباحاً صغيراً بجانب سريرها . . فوجدته قابعاً

عند باب الحجرة وقد رفع أذنيه منصتاً لشيء ما بكل حواسه .

فقالت له : ماذا دهاك يا "فهد " ؟ ولكنه لم يلتفت إليها فأيقنتأن لابد هناك شيء مريب يجرى وسط سكون الليل. نزلت "فلفل " من سريرها وأمسكت بطوق "فهد " . . ثم خرجت من حجرتها على أطراف أصابعها . . ونزلت السلم بكل هدوء ، فلم تلاحظ شيئاً غريباً في "الصالة "الرئيسية . .



40

فاتجهت إلى المطبخ ، ولكنها وجدت كل شيء عاديها .
وفجأة سمعت صوتاً يأتى من الناحية الأخرى من المنزل . .

جعل "فهد" يزمجر بصوت غاضب شرس . ولكنه ظل واقفاً للحظات بلا حركة . . وقد رفع أذنيه لكى يستمع إلى كل حركة ، و"فلفل" إلى جانبه تنصت بكل حواسها . . ترى هل استطاع أحد اللصوص اقتحام المنزل ؟!

وبسرعة خلص "فهد" نفسه من قبضها . . واندفع خارجاً من المطبخ . . عبر الصالة . . إلى مكتب الدكتور "مصطفى" . . ولم تمض لحظات حتى سمعت "فلفل" صرخة مكتومة . . ثم صوت ارتطام جسم بالأرض ، فأيقنت أن "فهد" قد دخل فى معركة مع أحد اللصوص .. فأسرعت نجرى نحو حجرة المكتب هى الأخرى . وعلى ضوء بطارية ملقاة على الأرض . . رأت "فهد" يصارع رجلا وهو جائم على صدره . والرجل يحاول الإفلات منه . . بلا جدوى . . فقد صدره . والرجل يحاول الإفلات منه . . بلا جدوى . . فقد كان " فهد " كلباً كبير الحجم . . شديد الشراسة عندما يدخل فى معركة .

أضاءت " فلفل" ضوء الحجرة . . وكم كانت دهشتها بالغة حينًا تبينت ملامح الرجل . . إنه الأستاذ "عبد اللطيف"!!

وما إن رآها المدرس حتى قال لها بصوت ينم عن منتهى الحنق والغيظ : نادى هذا الكلب اللعين . . دعيه يتركنى فى الحال . . فلفل : لماذا تسللت إلى هنا ومعك بطارية ؟ !

فأجابها بضجر : وهل هذا هو الوقت المناسب للتحقيق ؟! لقد سمعت صوتاً فنزلت أتفقد هذا الطابق .

كان "فهد " ما زال جائماً على صدره . . لكى يمنعه من الحركة فى انتظار أوامر صديقته . . وكلما حاول الأستاذ "عبد اللطيف" التخلص منه . . كشرله عن أنيابه . . تراجع الرجل خوفاً من هذه الأنياب الحادة إلى الوراء .



عادت "فلفل" تسأله: لماذا إذن لم تضي مصباح الحجرة .. فأجابها بصوت منفعل: لم أستطع العثور على مفتاح الكهرباء وفي هذه الأثناء كان الدكتور " مصطنى" قد استيقظ على الضجة التي تأتى من الطابق الأرضى ، ونزل يتفقد ما يجرى في هذه الساعة المتأخرة من الليل .. وفوجئ برؤية " فهد" على هذه الساعة المتأخرة من الليل .. وفوجئ برؤية " فهد" عبد اللطيف " . . فأمره بالابتعاد جائماً على صدر الأستاذ " عبد اللطيف " . . فأمره بالابتعاد عنه ولكن الكلب لم يتحرك . . بل نظر إلى " فلفل" في تساؤل . . فقالت له : تعال إلى هنا يا " فهد " . . فامتثل المرها في الحال .

ساعد الدكتور "مصطفى " الأستاذ " عبد اللطيف" على النهوض ، بينما أخذ الأخير يحاول تفسير الموقف: لقد معت صوتاً فى حجرة المكتب، فخفت أن يكون هناك لص ، ولكن ما إن وصلت إلى هذه الحجرة حتى كان هذا الكلب اللعبن ورائى . وهجم على وطرحنى أرضا . فى حين وقفت " فادية " بلا اكبراث دون أن تحاول منعه . . بل على على العكس أخذت تستجوبنى والكلب جائم على صدرى . . إن هذه ليست المرة الأولى التي يعضنى فيها هذا الكاب المتوحش، لقد حاول هو و " فادية " مضايقتى مئذ حضورى إلى هنا .

فاقد كانت " فادية " تصر برغم معارضي على إبقائه معها في أثناء حصص الدراسة . . ولم أفطن إلى ذلك ، إلا في إحلمي المرات عندما مددت رجلي تحت المنضدة في استراخاء . . ولم ولسوء الحظ لمسته بالمصادفة . . فما كان منه إلا أن انقض على وعضي في قدى . ولم أشأ في ذلك الحين أن أضايقك على وعضي في قدى . ولم أشأ في ذلك الحين أن أضايقك على وعضي في قدى . ولم أشأ في ذلك الحين أن أضايقك على هذه المسائل التافهة . .

بدا الغضب على وجه الدكتور "مصطفى" والتفت إلى "فالهل" قائلا: من اليوم سوف ينام " فهد" فى بيته فى الحديقة ، ولن أسمح بدخوله إلى المنزل مرة أخرى ، إلا إذا أحسنت التصرف مع الأستاذ "عبد اللطيف" . وجاءنى بتقرير مرض عنك . والآن هيا اعتذرى لمدرسك على كل ما بدر منك .

نظرت "فلفل" إلى الأستاذ "عبد اللطيف" ولكنها لم تستطع أن تنطق بحرف واحد . . فما كان منها إلا أن أسرعت تخرج من الحجرة . . وقد امتلأت عيناها بالدموع .

فالتفت الأستاذ "عبد اللطيف" إلى الدكتور" مصطفى" قائلا: لا تهم بها يا دكتور . . فإنها فتاة عنيدة لن تقبل التراجع عن موقفها . . ويكفيني الآن أنبي أشعر بالارتباع

لأن هذا الكلب سيكون بعيداً عني .

الدكتور "مصطنى" : إننى آسف على كل ما حدث يا أستاذ وأعدك بأن أعامل " فلفل " بكل حزم .

عاد الرجلان إلى فراشهما ، وساد الهدوء البيت مرة أخرى .. أما "فلفل" فلم تستطع النوم . . وجلست حتى ساعة متأخرة من الليل . . وقد أحاط بها أولاد خالها يسرون عها بعد أن استيقظوا على ما حدث من ضوضاء .

وقال لها "طارق" معابثاً: ما كان يجب عليك أن تتركى "فهد" جائماً على صدر الأستاذ "عبد اللطيف" يا "فلفل" دون أن تأمريه بالابتعاد عنه .

خالد: إن عمى "مصطفى" لن يتراجع عن إخراج "فهد" إلى الحديقة . . إلا إذا أحسنت معاملة الأستاذ "عبد اللطيف" يا "فلفل".

وبدأت دموع "مشيرة" تنساب على خديها . . فلم يكن في استطاعتها أن تتحمل فكرة خروج "فهد" إلى الحديقة في هذا البرد القارس .

فقالت لها "فلفل" معنفة وهي تظهرغير ما تبطن: دعك من هذا التصرف الطفولي يا "مشيرة"!

ولكن "فلفل" بعد أن نام الجميع تركت العنان لمشاعرها وراحت تبلل وسادتها بدموعها . . حتى غلبها النعاس مع طلوع الفحر .

كان الأستاذ "عبد اللطيف" قد اتفق مع الأولاد في اليوم السابق على الذهاب إلى منزل الحاج إبراهيم للبحث عن سر السرداب . . وكان الكل يتطلع إلى تلك المغامرة ولكن "فلفل" بعد أحداث الليلة السابقة أصرت على رفض الذهاب معه إلى أي مكان . . وفضلت أن تأخذ "فهد" في نزهة وسط الحقول المحاورة .

ولم يستطع أى من أولاد خالتها التراجع عن تلك الزيارة خوفاً من إثارة مزيد من المتاعب . . وراحوا يرجونها العدول عن رأيها . . ولكنها لم تتزحزح عن موقفها . . فاستعدوا للخروج وقد فقدوا الاهتهام بما كانوا يتطلعون إليه بالأمس فقط .

وأمام باب الحديقة قال لهم الأستاذ "عبد اللطيف" : هيا يا أولاد اسبقوني إلى منزل الحاج " إبراهيم "وسوف ألحق بكم هناك بعد أن أتوجه إلى المدينة لشراء بعض ما يلزمني .

سار الثلاثة صامتين طوال الطريق . ولم تعد إليهم ابتسامهم إلا عندما وصلوا إلى منزل الحاج "إبراهيم" الذي

استقبلهم كالعادة بالترحاب . . وراح ما يعتمل فى نفوسهم من ضيق يتبدد شيئاً فشيئاً .

كان أول سؤال وجهه "خالد" للحاجة " أمينة " هو : هل فى هذا المنزل حجرة مواجهة للشرق ذات أرضية رخامية يا خالة "أمينة" ؟

فضحكت الحاجة "أمينة " وقالت : أما زلتم تفكرون في أسرار هذا المنزل ؟! تستطيعون البحث عما تريدون في أى مكان . . فإنه يسعدني أن أراكم تتجولون في أرجائه ، فأنتم تضفون البهجة على بيتنا الهادئ . . إن الحجرات الشرقية في الناحية الأخرى ، وجميعها ذات أرضية من الرخام .

انطلق "خالد" و "طارق" و "مشيرة" للبحث عن الحجرة الشرقية ذات الأرضية المصنوعة من الرخام، والجدران المقسمة على شكل مربعات، طبقاً للرموز المكتوبة على الخريطة.

كانت الحجرات المواجهة للشرق ثلاثيًا .. اثنتان منها ذات جدران مصنوعة من الحجر على شكل مربعات .

دخل الأخوة الثِلاثة الحجرة الأولى وأخذوا يدقون ويضغطون على كل مربع وهم ينتظرون فى كل لحظة أن

يتحرك أحدها كما حدث من قبل عندما تحرك حجر الحائط تحت قدى " فهاد " .

وبيناً هم منهمكون في البحث ظهر عند الباب رجل أسمر طويل القامة ، وخافه رجل آخر أقصر منه بشكل ملحوظ. له شعر كثيف وشارب يتصل بلحية صغيرة .

قال الأول : لقد سمعت من الحاجة " أمينه " أنكم تبحثون عن سر ما في هذه الغرفة . . هل نستطيع معاونتكم ؟ يلخم على السرداب السرى . طارق: لا بد أنكما الفنانان اللذان يقيمان هنا .

فرد الرجل: نعم ، هذا سليم . . إن اسمى " جلال " وهذا زميلي الأستاذ " رءوف " . . هل نستطيع مساعدتكم ؟ في هدّه اللحظة دخل الأستاذ "عبد اللطيف" فقالت له "مشيرة " مرحبة : أهلا يا أستاذ . . إنك تتأخر كثيراً !

فنظر الأستاذ "جلال " إليهم وقال : يبدو الأستاذ صديقكم ! . . فأجابته " مشيرة " : نعم مدرسنا . . . الأستاذ " عبد اللطيف " .

" مشيرة " بهما . . ثم بدأ يساعد الأولاد الثلاثة في بحثهم كل منزل . . أما الآن فلم يعد أحد يهم بهذه الأشياء .

مر الوقت سريعاً . . ولكنهم للأسف لم يتوصلوا إلى شيء ما يدلهم على مكان السرداب ، فقرروا العودة إلى البيت.

ذهب الثلاثة مع الأستاذ " عبد اللطيف " لتحية الحاجة أمينة " قبل مغادرة المنزل ، فسألتهم بابتسامتها الهادئة : هل عثرتم على ماكنتم تبحثون عنه ؟

فقال المدرس : لا. . للأسف لم يمكنهم العثور على شيء

بدت الدهشة على وجهها وقالت : لم أكن أعرف أنكم تبحثون عن السرداب ، بل لم أكن أظن أن هناك أحداً غيري أنا والحاج" إبراهيم" قد سمع عنه .

فاندفع " خالد " يقول : هل تعرفين شيئاً عنه ياحاجة

فقالت : إنني أذكر أن والدة زوجي حدثتني عنه منذ ومن بعيد .. ولكني لا أذكر شيئاً من حديثها الآن .. إلا أنه يقال إن الطريق يبدأ من هذا المنزل متجها إلى مكان ما . . إنكم تعرفون أنه منزل عتيق أقيم منذ زمن بعيد، في الوقت الذي حيا الأستاذ " عبد اللطيف" الرجلين بعد أن عركات فيه الممرات السرية والسراديب والمحابئ شيئاً مهميًّا بالنسبة

عاد الأولاد صامتين إلى المنزل وهم يشعرون بخيبة الأمل لأن البحث لم يسفر عن شيء بعد كل هذا العناء .

كانت " فلفل " قد عادت هى الأخرى من نزهتها ، فاستقبلت أولاد خالتها مستفسرة : هل توصلتم إلى شيء !؟ طارق : للأسف لا . . وكل ما حدث هو أننا قابلنا الفنانين اللذين يقيان فى منزل الحاج "إبراهيم".

مشيرة : ليتك رأيت منظرهما وهما يسيران جنباً إلى جنب يا "فلفل" فقد كان مضحكاً للغاية .. فأحدهما طويل القامة .. والثانى قصير له لحية غريبة الشكل .

فلفل : وما هي أوصاف الرجل طويل القامة ؟!

طارق : لقد كان أسمر ذا شعر أجعد . . يلبس نظارة طبية . ولكن لماذا تسألين ؟ !

فلفل: لأننى رأيت الأستاذ "عبد اللطيف" مصادفة وهو يتحدث إلى رجلين بمثل هذه الأوصاف .

مشيرة : هذا أمر مستحيل يا "فلفل" . . فالأستاذ "عبد اللطيف" لم يقابلهما قبل اليوم . . وأنا التي عرفته بهما هذا الصباح .

فلفل : ولكن هذه الأوصاف تنطبق تماماً على الرجليز

اللذين كانا يتحدثان مع الأستاذ "عبد اللطيف ". خالد: ولكنه لم يذكر أنه قد قابلك يا "فلفل"! فلفل: إنه لم يرنى . . فلقد كان منهمكاً فى الحديث معهما . . لابد أنه يعرفهما معرفة جيدة ولكنه ينكر ذلك . مشيرة : هذا أمر غير معقبل فا الذي عمام ن

مشيرة : هذا أمر غير معقول . . فما الذي يجعله يخني ذلك ؟! إنك تسيئين الظن به .

## اختفاء أوراق هامة

جلس المخبر ون الأربعة يراجعون دروسهم مع الأستاذ " عبد اللطيف" الذي لم يكن يبدي أي اهتمام "بفلفل" ، وكان عواء " فهد " يسمع بوضوح من الحديقة .. فلقد كان البرد شديداً . . وكانالجميع يشعر بتعاسة

لبقائه خارج المنزل . وما أن انتهى الدرس، حتى قالت " فلفل " " لحالد " : لقد كنت أسمع سعال " فهد " طول الليل . . فلم أستطع النوم . . إن ما يعز على هو أنه لا يعرف الذنب الذي ارتكبه ليطود من المنزل.

واغرورقت عيناها بالدموع وكان ذلك أمراً نادر الحدوث، فقال لها "خالد": اسمعي يا "فلفل"، إننا جميعاً





رفضت فلفل الذهاب بصحبة الأستاذ عبد اللطيف لزيارة منزل الحاج إبراهم . . وفضلت البقاء مع فهذ

لا نتحمل وجود " فهد " خارج المنزل فى هذا الجو ، فلماذا لا تحسنى معاملتك للأستاذ " عبد اللطيف " حتى يكون تقريره عنك مرضياً فيسمح عمى " مصطنى " بدخول " فهد" المنزل مرة أخرى ؟!

سمعت فلفل " نصيحة " خالد " وحاولت قدر ما تستطيع أن تكون لطيفة مع الأستاذ " عبد اللطيف " ، وشعر هو بذلك ، فأصبح يوليها بعض الاهتمام .

و بعد مرور أسبوع تقريباً دخل الدكتور "مصطفى " حجرة المذاكرة ، لسؤال الأستاذ " عبد اللطيف " عن سلوك تلامبذه ومدى تقدمهم فى الدراسة ، فخرجت " فلفل" من الحجرة متعللة بأنها تريد أن تشرب كوباً من الماء حنى يستطيع الأستاذ " عبد اللطيف " أن يعطى تقريره عنها بدون

سأله الدكتور "مصطنى " : كيف حال الأولاد يا أستاذ؟ وكيف حال " فلفل " بصفة خاصة ؟

فقال المدرس: لقد تحسنوا كثيراً في الدراسة . . أما " فادية " فلقد تحسنت في الدراسة . . والسلوك .

بدت السعادة على وجه الدكتور "مصطفى".. فأسرع

! ? " لفلفل " ! !

عادت " فلفل" إلى الحجرة فرأت الوجوم على وجوه أولاد خالمًا ، فسألت "خالد " : ماذا حدث ؟ ألم يسمح والدى بدخول " فهد " إلى المنزل ؟

خالد : لا . . لقد كان عمى " مصطفى " على استعداد . للاستجابة لطلبنا . . ولكن الأستاذ " عبد اللطيف" هو الذي

ثارت ثائرة " فلفل " وقالت: ألم أقل لكم إنه رجل قاس؟ ولكنه سوف يدفع ثمن ذلك ! . . ثم خرجت غاضبة

حل الليل ، وأوى كل إلى فراشه . . ماعدا " فلفل" فلم تكن تستطيع أن تغمض عينيها وهي تسمع نباح " فهد " .. فارتدت بعض الملابس الصوفية ونزلت إلى الحديقة وفكت وثاقه ، وأدخلته معها إلى المنزل حتى ينعم بالدف ء .

كانت نيران المدفأة في مكتب والدها مازالت مشتعلة تشع الدفء في أركان الحجرة . فقر رت أن تأخذه لبجلس أمامها ، وكانت قد أحضرت معها زجاجة دهان تستعمله والدتها عندما " طارق " يقول له : إن " فلفل" قد تحسنت فعلا ياعمي . . ولكنها تشعر بالتعاسة لوجود "فهد " خارج المنزل في هذا البرد القارس .

مشيرة : أرجوك ياعمي أن تسمح "لفهد " بدخول المنزل فنحن لا نستطبع تحمل عواءه أثناء الليل .

الدكتور "مصطفى": حسنا.. ولكن يجب أن يوافق الأستاذ " عبد اللطيف" أولا . . ثم نظر إلى المدرس وسأله : مارأيك ؟ عارض في ذلك .. تعلقت عيون الأشقاء الثلاثة بوجه الأستاذ "عبد الاطيف" في انتظار رده . . فإذا به يقول : أعتقد أن " فهد " يجب أن يبقى خارج المنزل فترة أخرى ، فإن " فادية " فتاة مدللة من الحجرة !

وبجب معاملتها بحزم .

دهش الجميع لموقف الأستاذ " عبد اللطيف " . وانفجرت " مشيرة " تبكي ، وخرجت مسرعة من الحجرة .

استدار الدكتور " مصطفى " وقال للمدرس : حسنًا كما تشاء . . والآن هيا معي أطلعك على بعض ما توصلت إليه في تجاربي .

خرج الدكتور "مصطنى " والمدرس من الحجرة . ووقف "خالد" و "طارق" في حيرة . . ماذا يقولانا تشعر بآلام الروماتيزم فأخذت تدهن به صدر "فهد "

علها تخفف عنه السعال اللعين. مضى الوقت وبدأ النعاس يغالب جفنيها .. ثم راحت في نوم عميق هي و"فهد" أمامالمدفأة. استيقظت فجأة على صوت ساعة الحائط وهي تدق السادسة! فأسرعت تخرج " فهد" إلى الحديقة حتى لا يراه أحد داخل المنزل . . تم

استيقظت "مشيرة" فى ميغادها المعتاد ، وفوجئت " بفلفل " وهى تنام بملابسها فسألتها فى

عادت مسرعة إلى حجرة

نومها . . ونامت بملابسها

كا هي.



دهشة وفضول: ما هذا يا " فلفل " إنك تنامين بملابسك!! فقصت عليها " فلفل " ما حدث بالأمس وأوصبها ألا تذكر شيئاً عن ذلك لأحد. فوعدتها " مشيرة" بأن تحافظ على هذا السر . . وهي تعجب لشجاعة " فلفل " التي استطاعت أن تنزل إلى الحديقة وحدها في الظلام الدامس .

. . .

وعندما اقترب موعد الدرس قال "خالد" ! "فلفل": أرجوك يا" فلفل " أن تكونى عاقلة . . وأكثر تعاوناً مع الأستاذ " عبد اللطيف" حتى يسمح عمى " مصطفى" بدخول " فهد" إلى المنزل .

فأجابته بعنف : لن أتعاون مع هذا الرجل القاسى . بل إننى لن أحضر الدروس على الإطلاق . وخرجت مسرعة من غرفة المذاكرة قبل أن يحضر المدرس .

دخل الأستاذ "عبد اللطيف " الحجرة فلم يجد غير " خالد " و " طارق " و " مشيرة " . . فسأل : أين " فادية " ؟ فلم يرد عليه أحد!

فقال : اذهبي يا "مشيرة " للبحث عنها فإن ميعاد

ذهبت "مشيرة "للبحث عن "فلفل "فلم تجدها في أي مكان ، فعادت إلى الأستاذ "عبد اللطيف "وأخبرته بذلك ، فقال بغضب : إن "فادية " فتأة عنيدة . . لم أصادف مثلها في حياتي .

وفجأة فتح الدكتور "مصطنى " الباب . . وقد بدا القلق على وجهه ، وسأل : هل دخل أحدكم مكتبى بالأمس با أولاد ؟

فرد الحميع : لا ياعمي "مصطفى " .

فقال بصوت ثائر: لقد وجدت عند دخول مكتبى هذا الصباح بعض أنابيب الاختبار التي أستخدمها في تجربتي الجديدة محطمة . كما أن ثلاث صفحات من مذكراتي التي أدون فيها كل ماتوصلت إليه في تجاربي قد اختفت .

احمر وجه " مشيرة " وبدا عليها الارتباك . . فقا تذكرت ما قالته لها " فالفل " بالأمس .

لاحظ الأستاذ " عبد اللطيف " اضطراب " مشيرة أ فــألها : هل تعرفين شيئاً عن اختفاء هذه الأوراق

فقالت : لا يا أستاذ "عبد اللطيف" . ولكن وجهها ازداد احترارًا .

وفى هذه اللحظة لاحظ الدكتور "مصطفى "عدم وجود " فلفل " فسأل عنها . فقال له الأستاذ "عبد اللطيف " : إنها لم تحضر للذرس اليوم .

فرد والدها: يا لها من فتاة عنيدة !

الأستاذ " عبد اللطيف " : لا تزعج نفسك يادكتور فإن " فادية " حانقة لأننا لم نسمع " لفهد " بدخول المتزل . ولكن ما يثير قاتى أن تكون هى التى أخذت الأوراق المقودة من مكتبك ، لأنك رفضت طلبها .

فصاح "طارق" بغضب : بالطبع لم تكن " فلفل".. إنها لا تفعل شيئاً كهذا !

خالد : إن هذا أمر مستحيل ! .

قالت " مشيرة " : كيف تقول ذلك يا أستاذ "عبد اللطيف " ؟ إنك لا تعرف " فلفل " .

ولكن " مشيرة " كان يراودها الشك ، فقد كانت " فلفل " فى حجرة المكتب ليلة أمس!!

حضرت السيدة "علية"على صوت المناقشة وسألت زوجها: ما الخبر يا " مصطنى " ؟

فأجابها: لقد اختفت بعض الأوراق من مكتبى، وهي أوراق في غاية الأهمية.. ويشك الأستاذ " عبد اللطيف" أن تكون " فلفل " قد أخذتها.

التفتت والدة " فلفل " للأستاذ " عبد اللطيف " بوجه غاضب قائلة : إن " فلفل " عنيدة فعلا . . ولكنها لا تفعل شيئاً يضر أحداً ، و بخاصة والدها .

فقال الدكتور "مصطفى ": لقد كنت أقرأ هذه الأوراق بالأمس فقط ، إنها تضم أهم جزء فى مذكراتى . . إنها المفتاح لنظريتي الجديدة !

ذهبت السيدة "علية " للبحث عن الأوراق في حجرة المكتب، ولكنها عادت بعد قليل وهي ممسكة بزجاجة صغيرة، وقالت لزوجها : انظر . . لقد وجدت زجاجة الدهان الذي أستخدمه لعلاج الروماتيزم على الأرض أمام المدفأة!

دهش الجميع! ولكن واحداً كان يعرف الحقيقة!! عن " فلفل " فلا بد أنَّها كانت " مشيرة " هي الوحيدة التي تعرف أن " فلفل " النيل.. يجب أن نحذرها.

قد دخلت حجرة المكتب . . ودهنت " فهد " بهذاً الزيت لتزيل عنه آثار البرد .

ازداد وجه "مشيرة " احمراراً ، وبدا عليها الارتباك الشديد . . فقال لها الأستاذ " عبد اللطيف " : لا بد أنك تعوفين شيئاً عن هذا الموضوع يا "مشيرة " !

صمتت "مشيرة " . . ولم تستطع الإجابة . . إن هذا أمر فظيع . . يكنى ما لاقته " فلفل" من متاعب حتى الآن . . وامتلأت عيناها بالدموع .

شعر "خالد " و "طارق " بأن "مشيرة " في موقف حرج .. وأنها قد أو شكت البكاء ، فقال "طارق " : أرجوك يا أستاذ " عبداللطيف" لا تضغط على "مشيرة " أكثر من ذلك . . . .

فقال المدرس : إنني أعتقد أنها تتستر على " فادية " .. وأنها تعرف شيئاً عن هذا الدهان .

أثار هذا الكلام غضب الدكتور "مصطفى " فقال : عندما نحضر "فلفل" قولى لها يا "علية " أن تأتى إلى مكتبى . فهمس "خالد " لاخترام : من أن نا من الله المناس

فهمس "خالد " لإخوته : يجب أن نذهب للبحث عن " فلفل " فلا بد أنها قد ذهبت فى نزهة على شاطئ النيل . . يجب أن نحذرها .

على " فلفل " تسير على " فلفل " تسير بين الحقول وإلى جانبها "فهد". وعند ما رأت "فلفل"الانزعاج باديمًا على وجوههم اسألتهم في لحفة : ماذا حدث ؟

خالد: لقداختفت

ثلاث ورقات هامة

من مذكرات عمى "مصطفى" ، كما تحطمت بعض الأنابيب التى يستعملها فى تجاربه . سكت " خالد " قليلا ثم قال: إن الأستاذ " عبد اللطيف " يشك فى أن تكونى أنت التى فعلت ذلك .

صاحت " فلفل " فى غضب : ياله من رجل شرير ! وهل يصدق أحد أننى أفعل شيئًا كهذا ؟! ولكن لماذ يعتقد أننى أنا الفاعلة ؟



الدكتور مصطن

فردت "مشيرة ": لقد تركت زجاجة الدهان في حجرة المكتب ، إنني لم أخبر أحداً بما حدث بالأمس .. ولكن الأستاذ "عبد اللطيف "كان يشعر بأنني أخني شيئاً .

قصت "فلفل" ماحدث في الليلة السابقة على "خالد" و "ظارق "، وكيف أنها أدخلت "فهد "إلى حجرة المكتب لأنها لم تستطع أن تتحمل سهاعه يسعل طول الليل، ودعكت صدره بالزيت الذي تستخدمه والدتها لعلاج الروماتيزم . . ثم نسيت إعادة الزجاجة إلى مكانها .

مشيرة : ألم تكسرى شيئاً فى حجرة المكتب أثناء وجودك؟ فلفل : بالطبع لا . . لا بد أن الأستاذ " عبد اللطيف" مجنون حتى يظن ذلك !

لم يشك واحد من الثلاثة في صدق " فلفل " ، فهي لم تعرف الكذب في حياتها ، وكانت تقول الحق حتى ولو تسبب في إيذائها .

عاد الأربعة إلى المنزل .. فوجدوا الأستاذ "عبد الاطيف" يقف عند باب الحديقة . وعندما رأى " فلفل " قال لها : هل دخلت مكتب الدكتور " مصطفى " ليلة أمس

يا " فادية " ؟

فأجابته في انفعال:
إنني لن أرد على أسئلة أحد غير والدى . فقال لها : إنك تحتاجين لعلقة ساخنة .

دخلت "فلفل"
المنزل واتجهت مباشرة إلى
مكتب والدها . الذي
كان في انتظارها ، وقد
بدا عليه الغضب الشديد
وبادرها بقوله : هل دخلت
مكتبي ليلة أمس
يا "فلفل" ؟

فلفل: نعم یابابا . فقال لها: ماذا کنت تفعلین ؟ إنك تعلمین أنبی لا أسمح لأحد بدخول



مكتبى في غيابي !

فأجابته : كان " فهد " يسعل بشدة . . وكنت أسمع عواءه طوال الليل فلم أستطع أن أتحمل ذلك . . فنزلت إلى الحديقة وأدخلته المنزل . كنت أعرف أن المدفأة في مكتبك ما زالت نيرانها مشتعلة . . فأدخلته إلى جانبها . . وجلسنا أمامها . . ولكني لم ألمس شيئاً في الحجرة .

فقال والدها: لقد كنت أقوم مساء أمس بكتابة مذكرات في غاية الأهمية . . ولكني لم أعبر عليها في الصباح . . مما سيضطرني إلى كتابتها مرة أخرى ، وسوف يعوق ذلك تقدم أبحاثي بعض الوقت ، أرجوك يا " فلفل" أن تخبر يني بالحقيقة . . ألم تلمسي شيئاً في الحجرة ؟

فلفل: أقسم لك يابابا أننى لم أقرب شيئاً هنا ، لقد دخلت المكتب حوالى الساعة الثانية عشرة ، ومكثت به حتى الساعة السادسة صباحاً . . لا بد أن هذه الأوراق اختفت قبل حضورى إلى هنا .

والدها : إنني في حيرة من أمرى ! ! من الذي يعرف أهمية هذه الأوراق ؟\_

فلفل : ربما يعرف ذلك الأستاذ " عبد اللطيف ".

الدكتور " مصطفى " : هذا شيء غير معقول . . إنه رجل شريف مهذب للغاية .

فأجابته " فلفل" بانفعال : لوكان " فهد " في المنزل ليلة أمس لما استطاع أحد أن يدخل مكتبك ، أو أن يسرق هذه الأوراق الهامة !

لم يعلق الدكتور " مصطفى " على كلام " فلفل" ، ولكنه كان يعرف أنها محقة في قولها ، فلو أن " فهد " كان بالمنزل لما نجاسر أحد على دخول مكتبه .

لم يكن يعرف كيف يتصرف مع " فلفل " ، فقد كان غاضباً لتصرفها مع الأستاذ " عبد اللطيف ".. إنه يعرف أن التعامل معها شيء صعب فأحيانًا هي مؤدبة ولطيفة ، ولكنها أحياناً أخرى عنيدة متعبة . . فقال لها : انتظريني هنا فسوف أتحدث مع والدتك وأعود إليك . .

خرج الدكتور " مصطفى " ليتحدث مع زوجته وترك " فلفل " في المكتب .

جلست هي تنظر حواليها في انتظار عودته .. وفيجأة استرعي فقالت لنفسها : إن ذلك يطابق ماجاء في خريطة الممرالسري!

قامت " فلفل " ونظرت من النافذة . . وكم كانت دهشتها حينًا وجدت الشمس في مواجهة الحجرة . . إذن فهذه الحجرة مواجهة للشرق!! وهذا أيضاً مطابق لما جاء في الخريطة .

فتساءلت : ترى هل أرض هذه الحجرة من الرخام أيضاً ؟ كانت أرض الحجرة مغطاة تماماً ببساط كبير . . فاتجهت " فلفل " إلى حافته ورفعتها عن الأرض وإذا بالأرض الرخام تظهر من تحته !!

جلست تفكر فها رأته . . إن أوصاف هذه الحجرة مطابقة تماماً للكلمات المكتوبة على الحريطة !! ولكن كيف يمكن ذلك وقد وجدت الخريطة في منزل الحاج "إبراهيم "؟.. إنه أمر محير . . لكن ما المانع أن تكون بداية الممر السرى من هنا ؟؟

قامت "فلفل" لتفحص المربعات الثمانية ، علها تجد ما يرشدها إلى الممر السرى . . ولكن والدها دخل في هذه اللحظة وقال لها : لقد تحدثت مع والدتك بشأن تصرفاتك انتباهها أن الجدار الملاصق للمدفأة مقسم إلى مربعات . يا" فلفل".. وقررنا أنه يجب معاقبتك على صلابة رأيك .. وعدم حضورك الدرس اليوم . اذهبي إلى غرفتك الآن



وقف الدكتور مصطفى يسأل فى قلق بالغ عن أوراقه المفقودة . أخذت . . فلفل تفضى بأفكارها لخالد وهو فى دهشة مما يسمع .

ولا تغادريها ، ولن يصعد إليك اليوم أحد من أولاد خالتك، كما أنك لن تربى "فهد" لمدة ثلاثة أيام .

عيناها بالدموع ، وصعدت إلى غرفتها وهي تفكر في الأوراق عيناها بالدموع ، وصعدت إلى غرفتها وهي تفكر في الأوراق الضائعة .. لا بد أن الذي أخذ هذه الأوراق إنسان يعرف أهميتها .. ترى من يكون ؟ إن البيت ليس به أحد غريب غير داده "سنية"، ولكن قيامها بذلك أمر غير معقول ، فهي تعمل لدى الأمرة منذ سنوات طويلة . . إذن لم يبق غير الأستاذ " عبد اللطيف "!!

ذهلت "فلفل "لهذه الفكرة . . فجلست على سريره تحدث نفسها : لابد أن الأستاذ " عبد اللطيف " قد أصر على إبعاد "فهد " عن المنزل لكى يتمكن من سرة هذه الأوراق !

أما "خالد" و "طارق-" و "مشيرة " فكانوا يشعروا بالتعاسة لأن الدكتور "مصطفى " منعهم من الذهاب إلا "فلفل " . . وظل " فهد " يعوى بعد أن قيده الدكتور "مصطفى" بسلسلة فى الحديقة . خرج "خالد " إلى الحديقة ، ووضع بعض القش في بيت "فهد" حتى يشعره بالدفء .. وعندما عاد إلى المنزل قالت له "مشيرة" : إن الأستاذ " عبد اللطيف " سوف يخرج لبعض شأنه . . وخالتي "علية " في حجرتها و عمى "مصطنى " في مكتبه . . ألا نستطيع التسال لرؤية "فلفل " ؟

خالد : لقد أمرنا عمى " مصطنى " بألا نذهب إليها .

طارق : لكنى سوف أخاطر وأذهب لأسرى عنها . . فلابد أنها في غاية التعاسة .

خالد: بما أنني أكبركم سنًا، إذن سوف أذهب إليها بمفردي. صعد "خالد " السلم المؤدى إلى الدور العلوى على أطراف أصابعه حتى لا يسمعه أحد . . وفتح باب حجرة " فلفل " ثم أغلقه وراءه بمنتهى الحرص .

صاحت " فلفل" فرحة برؤيته : خالد؟ إنني سعيدة لمجيئك ، فإنني أشعر بالوحدة كما يجزنني غضب والدى . . ولكني لم أفعل شيئاً مما الهمني به الأستاذ " عبد اللطيف"! على كل حال هناك أشياء كثيرة أريد أن أحدثكم عنها!

## فسألها خالد ": ما هي ؟

بدأت " فلفل" تفضى إليه بأفكارها . . قائلة : إنى أشك في أن الأستاذ "عبد اللطيف " هو سارق الأوراق المفقودة . . أرجوك يا "خالد " ألا تظن أنبي أقول ذلك لأنني أسيء الظن به . . فقد فكرت كثيراً في هذا الموضوع وازداد اقتناعي به . . لأني رأيت الأستاذ " عبد اللطيف " يتلصص خارج مكتب بابا مرتين ، كما لوكان يريد أن يسرق شيئًا وأعتقد أنه لا بد سمع عن تجربته الأخيرة .. وجاء ليسرق سرها . وكان من حسن حظه أن بابا كان يبحث عن مدرس ليساعدنا في مراجعة الدروس أثناء الإجازة ، فتقدم .. ووقع عليه الاختيار . . إنني متأكدة من أنه هو الذي سرق الأوراق ، لذلك كان يصر على خروج " فهد " من المنزل حتى لا بحس بتحركاته ويكشف أمره!

خالد: إننى لا أستطيع أن أصدق ذلك .. ولكن إذا صع ما تقولين ، وكان الأستاذ "عبد اللطيف" هو السارق ، فلابد أن الأوراق مازالت فى المنزل .

فلفل: في بعض الأحيان تحدث أشياء بعيدة الاحتمال، وعلى كل حال يجب أن نبحث عن هذه الأوراق في حجرته.



وأخذت و فلفل ، تفضى بأفكارها و خالد ، وهو في دهشة مما يسمع .

إنها كبيرة الحجم زرقاء اللون.

خالد : عليك أن تعديني بشيء قبل أن أذهب. فسألته : ماهو ؟

خالد : ألا تذهبي لتفتيش غرفة الأستاذ "عبد اللطيف". فلفل : وهو كذلك . . لقد نسيت أن أخبرك بشيء هام يا "خالد " . . لكن اذهب الآن ، وسوف أخبرك فيما يعد . إنه شيء يتعلق بالممر السرى .

نزل " خالد " سريعاً في أثر الأستاذ " عبد اللطيف" الذي كانت آثار أقدامه مطبوعة على الأرض نتيجة لسقوط الرجلين اللذين يقيمان عند الحاج " إبراهيم" . وربما هم الأمطار في الليلة السابقة . . ومشى بخطي سريعة حتى رأى الأستاذ "عبد اللطيف " من بعيد ، فأبطأ في مشيته حتى لا يشعر به الرجل .

وفجأة سمع صوتاً فاختبأ خلف إحدى الشجيرات .. كان الصوت للأستاذ "عبد الاطيف".. لم يستطع "خالد" أن يتبين الحديث بالضبط . . فأزاح غصن الشجرة ونظر من خلال فروعه فرآه يتحدث مع الأستاذ " جلال " والأستاذ "رءوف"!

دهش "خالد" إذ كان يعتقد أن الأستاذ "عبدالاطيف"

نحالد : لا يا " فلفل " إننا لا نستطيع أن نفعل ذلك . وفي هذه اللحظة سمع الاثنان صوت إغلاق الباب الحارجي للمنزل .

فقام "خالد" ينظر من النافذة ثم التفت إلى "فلفل" وقال: إن الأستاذ "عبد اللطيف" قد خرج لبعض شأنه .

فلفل : هذه فرصة للبحث عن الأوراق في غرفته خالد : من أدراك أنها في غرفته ؟ ربما تكون معه الآن

فنظرت "فلفل" إليه في دهشة وقالت : لماذا لم أفكر في ذلك من قبل؟ ربما تكون على حق يا "خالد"، فهو يعرف في طريقه الآن لإعطائهما الأوراق !

خالد : إنك تبالغين يا "فلفل"!

فلفل: أيمكنك أن تفعل شيئاً من أجلي يا " خالد " فرد "خالد " بحماسة : بالطبع ، ماذا تريدين ؟ قالت : اذهب في أثر الأستاذ "عبد اللطيف ولا تدعه يغيب عن عينيك ، وراقبه جيداً ، لكي نعوا ما إذا كان يحمل الأوراق معه ، ليسلمها لشخص ما . إنك تعرف شكل الأوراق التي يدون عليها والدي مذكراته

لم يقابل الرجلين إلا عند الحاجة "أمينة"، وجلس وهو يكتم أنفاسه حتى لا يصدر عنه أى صوت . . فرأى الأستاذ " عبد اللطيف" وهو يعطى الأستاذ " جلال بعض الأوراق .

قال "خالد " لنفسه : إن هذه الأوراق تشبه تما الأوراق التي يدون علمها عمى " مصطنى " مذكراته ! لقد كانت " فلفل " محقة فها قالت !

وضع الأستاذ " جلال " الأوراق في جيب سترته ثم استدار هو وزميله ، عائدين أدراجهما إلى منزل الحا "إبراهيم " . .

توارى "خالد " بين الأشجار حتى لا يراه أحد وانتظر حتى اختفى الأستاذ " عبد اللطيف " ، ثم جؤ عائداً إلى المنزل .

لم يستطع "خالد" أن يقص على إخوته ما شاهده طو المساء . . فلقد لازمهم الأستاذ "عبد اللطيف" حتى حموعد العشاء .

كان الجو قد تبدل تماماً مع حلول الليل . . وبدأ الأمطار تهطل في غزارة . وعلى المائدة جلس الجميع يتحد

عن برودة الجو . . وغزارة الأمطار . . عندما سأل الأستاذ "عبد اللطيف" الدكتور "مصطنى" : هل تعتقد أن الجو سيستمر على هذا السوء مدة طويلة يا دكتور ؟!

الدكتور "مصطنى" : ربما يستمر ليوم أو يومين. بشكل يتعذر معه الخروج من البيت .

بدأ على وجه الأستاذ "عبد اللطيف" تعبير غريب ينم على القلق والحيرة . . ولكن أحداً لم يلحظ هذا القلق على وجوههم إلا "خالد" الذي كان يراقبه خلسة .

وتأكد "خالد" أن الأستاذ "عبد اللطيف" يفكر في أصدقائه . . وأنه يتساءل بينه وبين نفسه عما إذا كانوا يستطيعون الخروج من البيت أم سيمنعهم المطر .

ذهب الجميع إلى الفراش مبكرين . . فقد كان الجو المرس البرودة . . وعندما خيم الهدوء على المنزل نسلل "خالد" و " طارق " إلى حجرة " فلفل " و " مشيرة " ، وجلس الأربعة يستمعون لقصة " خالد " . وما أن انتهى منها حتى صاحت " فلفل " : هذا اللص الماكر كان يريد الوقيعة بينى وبين والدى !

طارق : كيف نستطيع استعادة هذه الأوراق الآن ؟ من الأفضل أن نخبر عمى " مصطفى " .

مشيرة : إنه لن يصدقنا ، فهو يثق بالأستاذ "عبداللطيف" ، وسوف يعتقد أننا اختلقنا هذه القصة لإنقاذ "فلفل" من العقاب .

وهنا قال "خالد": ما الذي كنت تريدين أن تقوليه لى بشأن السرداب السرى يا " فلفل " ؟

فلفل: ربما كان شيئاً نافها . ولكنه استرعى انتباهى . إن الجدار الملاصق للمدفأة في مكتب والدى مقسم على شكل مربعات ، بالإضافة إلى أن الحجرة شرقية وأرضيتها من الرخام . . أليس ذلك غريباً ؟! مما يدعوني للاعتقاد بأنه ربما تكون لهذه الحجرة صلة بالممر السرى .

مشيرة : لقد وجدنا الحريطة في منزل الحاج " إبراهيم " ولا بد أن الممر يبدأ من هناك إلى مكان ما .

فلفل : لا تنسى يا "مشيرة "أن منزلنا ومنزل الحاج " إبراهيم "كانا ملكاً لأجدادى ، وأنهما بنيا فى وقت واحد .

طارق: إذن فلننتظر حتى منتصف الليل ونلخل مكتب على مكان مصطفى "، لعلنا نجد شيئاً يدلنا على مكان السرداب .



# السرداب السرى أخيراً

تسلل المخبرون الأربعة



عند منتصف الليل إلى مكتب الدكتور"مصطفى" ووضع "خالد" الحريطة على المنضدة قائلا: إن العلامة موضوعة على المربع العلوى الثاني – هيا يا " طارق " اضغط عليه بقوة .

ضغط " طارق " بقوته كلها . . وفجأة تحرك الحائط محدثًا أزيزًا خافتًا ، وظهرت خلفه فتحة صغيرة . . وقف الأربعة لحظة وقد أذهلتهم المفاجأة . وأخيراً قال " طارق" : هذه الفتحة لا تكفي لدخول طفل . . إنها لا يمكن أن تكونا مدخل السرداب . .

أخرج " خالد " بطاريته ووضعها في الفتحة . . فبد بداخلها مقبض حدیدی . . فشده بکل قوته لکنه

### يستطع تحريكه .

فهمس : شد معي هذا المقبض يا " طارق "! أخذ الاثنان يشدان المقبض بكل قوتهما ، فتحرك إلى الأمام!! في الوقت الذي سمعوا فيه ضجة عالية تصدر من تحت البساط!!

صرخت مشيرة " فجأة : إن هناك شيئاً يتحرك تحت قدمي!!

نظر الأربعة إلى المكان الذي أشارت إليه " مشيرة " كان البساط قد هبط ، وظهرت تحته فجوة في الأرض.

خالد : لا بد أن هذا المقبض مثبت بجنزير حديدي متصل بإحدى بلاطات أرضية هذه الغرفة .

وبيد مرتعشة أزاخ "طارق "البساط ، فبدت تحته فتحة كبيرة ! وقف الأربعة إينظرون إليها وقد عقدت الدهشة ألسنتهم ، وأخيراً استطاعت " فلفل " أن تقول وهي في شبه ذهول : لا بد أن هذا هو مدخل السرداب .

خالد : إذن فهو يبدأ من هنا !!

طارق : هيا ننزل لنرى إلى أين يؤدى !

فلفل : نعم ، هيا بنا .

" مشيرة " مقاطعة : من الأفضل أن ننتظر حتى الصباح . . فإن عمى " مصطفى " سوف يكون في الحامعة ، وسوف نستطيع دخول مكتبه بدون أن يشعر بنا أحد .

خالد : لا بأس ، ولكنى سوف أنزل الآن لأرى إلى أين يتجه السرداب وما هو شكله .

نزل "خالد " على سلم حجرى يتجه من الفتحة إلى أسفل . . وقد أضاء الثلاثة الآخرون بطارياتهم لإنارة الطريق أمامه .

ووقف هو على آخر درجات السلم ثم قال بصوت منفعل : إنه سرداب ضيق . . سقفه منخفض . . ولكنى لا أستطيع أن أتبين إلى أين يؤدى .

كان الجميع يشعرون بالانفعال . . إنها مغامرة حقيقية . . فلقد استطاعوا أن يكشفوا سرًّا ظل خافيا زمناً طويلا . قالت " فلفل " : غداً نعود ومعنا " فهد " والآن اطلع يا "خالد " وهيا بنا نغلق هذه الفتحة بسرعة .

أدخل "طارق " يده مرة أخرى فى الفتحة الصغيرة خلف المدفأة .. ورد المقبض الحديدى إلى وضعه السابق ،



وقف المخبر ون الأربعة ينظرون إلى الفتحة ، وقد عقدت الدهشة ألسنتهم !

فتحرك محدثاً صريراً مزعجاً . . وعاد باب الفتحة المؤدية إلى السرداب إلى مكانه . ،

طارق : هذا أمر مثير .. إنهى لا أكاد أصدق عيني .. أبعد كل هذه السنين مازال من الممكن تحريك هذا المقبض وفتح الباب السرى ؟

هم الأربعة بالحروج من الحجرة عندما سمعوا صوت سقوط جسم [على الأرض في إحدى حجرات الدور العلوى فقالت " فلفل " : لا بد أن أحداً قد استيقظ على الصوت الذي أحدثه فتح باب السرداب ، وأنه تعثر أثناء خروجه من حجرته في الظلام ، لتفقد الأمر .

أطفأت " مشيرة " نور الحجرة بسرعة . . وصعد الأربعة

م تمكنت " مشيرة " و " فلفل " من دخول حجرتهما فى الوقت المناسب وكذلك " طارق " ، أما " خالد " فقد كان آخرهم ، وما إن وصل إلى آخر السلم حتى وجد الأستاذ "عبد اللطيف " أمامه ، وبادر الرجل بسؤاله : "ماذا كنت تفعل يا " خالد" ؟.. هل سمعت الضوضاء التي كانت تأتى من الطبقة الأرضية ؟ ..

خالد: نعم صمعتها، وذهبت لأتفقد الأمر.. ولكنى لم أعثر على شيء .. لابد أنه كان صوت باب صفقه تيار الهواء بشدة . لم ينتظر "خالد" رداً من الأستاذ "عبد اللطيف" .. بل تركه وأسرع يدخل حجرته متحاشياً مزيداً من الأسئلة .

نزل المخبرون الأربعة إلى حجرة الطعام فى صباح اليوم التالى لتناول طعام الإفطار، فلم يجدوا الأستاذ "عبد اللطيف" فى انتظارهم كما تعودوا . . بل فوجئوا بالسيدة علية " تقول : إن الأستاذ عبد اللطيف لن يستطيع الإشراف على مذاكرتكم اليوم، فيبدو أنه قد أصيب بنزلة برد، فنصحه " مصطفى " بأن يلزم فراشه حتى لا يزيد عليه المرض .

نظر كل منهم إلى الآخر . . إن الفرصة مواتية للبدء في المغامرة الكبيرة . . فالأستاذ "عبد اللطيف" ملازم الفراش والسيدة "علية " سوف تخرج لبعض شأنها بعد قليل، والدكتور " مصطفى " سوف يذهب إلى الجامعة .

ذهب "خالد" لبرى "فهد" فى الحديقة فلم يجده فى بيته . . فأسرع إلى المطبخ ليسأل دادة "سنية" عنه . . وتملكته الدهشة حينا وجده يجلس مسترخياً على الأرض فى المطبخ . وعندما رأت السيدة الدهشة تعلو وجهه قالت

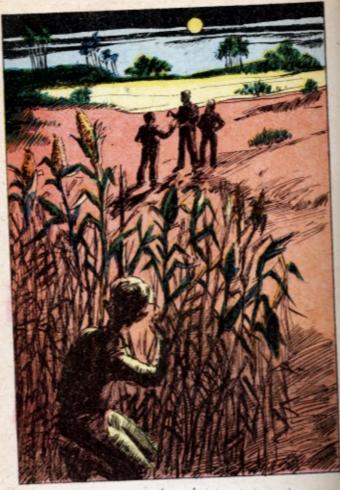

ذهب خالد في أثر الأستاذ عبد اللطيف

له: بالرغم من [أنه أكل حذائى فإننى لم أستطع أن أتحمل عواءه من البرد فأدختله المطبخ لينعم بالدفء.

خالد : شكراً يا دادة فأنت طيبة القلب . . هيا يا " فهد" لتشترك معنا في مغامرتنا الجديدة .

جرى " فهد " إلى " فالهل " وقدماه لا تكادان تطآن الأرض من فرحته برؤيتها .

طارق : هيا بنا بسرعة نستكشف الممر السرى ، فليس أمامنا وقت طويل . والمخبر اليقظ يجب أن يغتنم الفرصة .

دخل المخبرون الأربعة حجرة مكتب الدكتور "مصطنى" وراء واتجه "خالد" على الفور إلى المربع الذي يختني وراء المقبض وضغط عليه فتحرك الحجر . . فأدخل يده في الطاة وشد المقبض . . فانفتح الباب المؤدى للممر السرى .

نزل الأربعة من الفتحة وخلفهم " فهد ".. كان المر ضيقاً وسقفه منخفضاً لذلك كانعليهم أن يسيروا الواحد خلف الآخر ، وقد أحنوا ظهورهم .. وهم يتنفسون بصعوبة ، فلة كان الجوبد اخله رطباً خانقاً بعد أن ظل مغلقاً سنوات طويلة أضاء كل منهم بطارية لإنارة الطريق ، وساروا بمنتم الحرص . . وفجأة قالت " مشيرة" : لقد تعبت . . من السير بهذه الطريقة . . هيا نعود فإني خائفة .

. طارق : لا تخافي يا " مشيرة " مادام " فهد " معنا .

فلفل: في اعتقادي أن هذا الممر يؤدي إلى منزل الحاج " إبراهيم " .. فإنني أذكر أن الحاجة " أمينة " قد قالت في مرة من المرات إن هناك ممرًّا سريًّا يبدأ من منزلها ، ولكنها لم تكن تعرف إلى أين يؤدي .

طارق : أعتقد أنك على حق يا " فلفل " . . فلقد كان المنزلان ملكاً لأسرة واحدة منذ زمن بعيد ، وكثيراً ماكانت للمنازل في الماضي ممرات سرية وحجرات خفية وسراديب . . لا بد أن هذا سرداب يربط بين المنزلين .

خالد : هذا صحيح . . كيف لم تخطر على بالى هذه الفكرة من قبل!

مشيرة : إنني أيضًا أفكر في شيء .

فلفل : ماهو يا "مشيرة " ؟

فأجابتها : إذا كان الأستاذ " عبد اللطيف " قد أعطى الرجلين المقيمين في منزل الحاج " إبراهيم " الأوراق التي أخذها من مكتب عمى "مصطفى " فربما



فظهرت درجات حدیدیه یمکن استخدامها کسلم .. عند نهایتها باب صغیر .

خالد: سوف أصعدهذا الدرج لأرى إلى أين يؤدى ﴿ وانتظروني أنتم هنا .

صعد "خالد"
وبطاريته بين أسنانه . .
حتى وصل إلى الباب
الخشبي فوجده مغلقاً
بمزلاج تمكن بعد صعوبة
من إزاحته ثمأمسك بمقبضه
وجذبه بشدة !

انفتح الباب إلى الحارج . . فاختل توازن "خالد" فصرخت "مشيرة" ولكنه تمالك نفسه في آخر لحظة . . واستطاع أن يدخل

نستطيع العثور عليها هناك وإعادتها . فلقد كانت الأمطار تنزل بغزارة ليلة أمس ، ولا بد أنهما لم يستطيعا الخروج من المنزل من شدة المطر ، وبالتالي لم يعطياها لأحد .

فصاح "خالد" : شاطرة يا " مشيرة " . . إن هذا افتراض معقول .

فلفل : إذا استطعنا العثور على هذه الأوراق فسوف يكون ذلك رائعاً .

خالد : إنني لا أحب التفتيش في حجرات الآخرين . . ولكني سوف أبحث عن هذه الأوراق من أجل عمى " مصطفى" ومن أجل بلدى ، فإننا لا نعرف مع من يعمل هؤلاء

مشيرة : إننا سنخاطر مخاطرة كبيرة . . وأخشى . . فقاطعها "طارق" قائلا : أأنت دائما خائفة يا "مشيرة" ؟ فقالت لها " فلفل " : امسكى يدى يا "مشيرة " ولا تخافى شيئاً .

كان "خالد" يسير فى المقدمة . . وفجأة توقف عن السير وقال : لقد وصلت إلى آخر الممر . . إن أمامى الآن حائطاً مرتفعاً . سلط " خالد " و " طارق " بطاريتيهما على الحائط

من الباب برغم أنه كان يرتفع عن الدرجات قليلا . وكان ينتظر أن يجد نفسه في حجرة ما . ولكنه وجد نفسه أمام باب آخر . . يا للعجب !! ماكل هذه الأبواب؟ حاول "خالد" فتحه فانزلق بهدوء على قضيب مثبت في الأرض ، ووجد "خالد" نفسه وسظ ملابس معلقة !

هنا فقط تبين " لخالد" أين هو . . إنه في الصوان الذي رآه من قبل في منزل الحاج " إبراهيم "، الصوان ذي الظهر المدوج !

وقال لنفسه: إذن فالممر يؤدى إلى خلف هذا الصوان العجيب، إننى لم أكن أتخيل عندما أطلعتنا الحاجة " أمينة " على سره أننا كنا على بعد خطوات منه .

وقف "خالد" وأرهف أذنيه . . فلم يسمع صوتا في الحجرة . . ترى هل يبدأ البحث عن الأوراق المفقودة ؟! الحجرة . . ترى هل يبدأ البحث عن الأوراق المفقودة ؟! لا إعليه أن يعود أولا إلى رفاقه الثلاثة حتى لا يستبد بهم

عاد "خالد" أدراجه تاركاً الباب الحلفي للدولاب مفتوحاً .

وما إن رأته " فلفل" حتى صاحت : أين كنت ؟!

ولماذا تأخرت كل هذا الوقت ؟! قص علينا ما رأيت . فقال : إنه شيء مدهش .. إنكم لن تصدقوا آذانكم ... أتعرفون إلى أين يؤدى هذا الممر ؟! إنه يؤدى إلى خلف الصوان الغريب الذي رأيناه في منزل الحاج " إبراهيم "!

طارق : هذا غريب للغاية !

مشيرة : هل دخلت الحجرة ؟

خالد : عندما اكتشفت أين أنا عدت لأخبركم بذلك .

فلفل : هل يمكننا أن نبحث عن الأوراق الآن
يا "خالد " ؟ هل كان هناك أحد في الحجرة ؟ لقد قالت
الحاجة " أمينة " إن هذه الحجرة سوف يشغلها أحد
الرجلين .

خالد: لا أعرف بالضبط ولكنى لم أسمع صوتاً بداخلها..
 هيا بنا الآن فقد نستطيع البحث عن الأوراق المفقودة .

طارق: نعم هيا بنا . . اصعد أنت أولا يا "خالد" ثم "مشيرة ، ثم " فلفل " . . وسوف أصعد أنا بعدكم جميعا .

جن جنون " فهد" عندما رأى أصدقاءه يختفون الواحد بعد الآخر داخل فتحة لا يعرف إلى أين تؤدى . . فأخذ

يقفز محاولا الوصول إليهم فاستدارت إليه " فلفل " قائلة : اجلس فى صمت يا " فهد " ولا تتحرك .. فأطاع أمرها .. ولكن عينيه ظلتا معلقتين بالفتحة التي اختفى منها أصدقاؤه .

وقف الأربعة بين الملابس ينصتون بكل حواسهم فلم يصل إلى مسامعهم أى صوت ، فقال "طارق " : سوف أفتح باب الدولاب لأرى إذا كان هناك أحد في الحجرة .

أطل " طارق " برأسه بحرص فلم يجد أحداً بالحجرة : فهمس لرفاقه : إن الحجرة خالية .

خرجوا من الدولاب الواحد بعد الآخر . ووقفوا لحظات لا يدرون ماذا يفعلون . كان للحجرة بابان أحدهما يؤدى إلى الردهة الحارجية ، والثانى يصل بين الحجرتين اللتين يشغلهما الرجلان .

همست " فلفل" : فليبحث كل اثنين منا في حجرة . . ولنغلق الأبواب المؤدية إلى القاعة الحارجية حتى لا يستطيع أحد الإمساك بنا .

خالد : هذه فكرة رائعة يا " فلفل " سوف أشترك أنا " ومشيرة " في البحث في الحجرة الأخرى .

وبسرعة أوصدت الأبواب الخارجية ، وفتح الباب

الموصل بين الحجرتين وبدأ الجميع يبحثون عن الأوراق المفقودة .

بحث المخبرون الأربعة في كل مكان . . تحت البسط والأسرة . . وفي الأدراج . . وخلف الكراسي ، ولكن مدون جدوى . . لم يكن هناك أثر لشيء .

همس "طارق ": هل عثر أحدكم على شيء؟ خالد : لا . ولكن ابحثوا في كل مكان . يجب أن نعثر على هذه الأوراق فر بما لاتواتينا الفرصة للبحث مرة أخرى . فجأة همست " مشيرة " بصوت مضطرب : إنني أسمع أصواتاً تقترب من هنا . !

توقف الجميع عن البحث وأرهفوا السمع . . وإذا بهم ع يسمعون وقع أقدام تقترب نحوهم!!



#### ما هذا ؟! إنه موصد من الداخل !!

أرهف الأربعة السمع ، فوصل إليهم صوت الأستاذ "رءوف" يقول بما يشبه الهمس: هل الأوراق فى مكان أمين؟! إنها فى حجرتك يا "جلال" ، أليس كذلك ؟

إذن فالأوراق هنا .. في هذه الحجرة !!

أخذ الجميع يبحثون بصورة جنونية .. ولكن بلافائدة .. وإذا بهم يسمعون صوت الأستاذ "جلال" ينادى : ياحاجة "أمينة".. ياحاجة "أمينة".. هل أغلقت أبواب هذه الحجرات بالمفتاح ؟

الحاجة "أمينة" : بالطبع لا !

مرة أخرى كانت هناك محاولات لفتح الباب . ولكن بدون نتيجة .

"رءوف": هل تعتقد أن هناك أحداً بالداخل ؟! كانت "مشيرة" سريعة الاضطراب بطبيعها وكان هذا الموقف يزيد من ارتباكها فأخذت يداها ترتعشان .. وبيها كانت تبحث في أحد الأدراج ، صدرت عنها حركة أطاحت بإناء زهور من الفخار كان موضوعاً فوق المنضدة القريبة . سمع الرجلان خارج الغرف صوت ارتطام الإناء بالأرض..

## هروب شاق

همست " فلفل ": ماذا نفعل الآن ؟

خالد : هيأ نعود بسرعة .

فلفل: لا، يجب أن نعثر على الأوراق أولا! وفي هذه اللحظة سمع صوت شخص يحاول فتح الباب وصوت يقول:



مشير

إننى لا أستطيع فتح باب الحجرة يا "روف" يبدو أنه قد أصابه عطل ما . . سوف أدخل عن طريق حجرتك .

قال "طارق" بصوت منخفض : إن هذا صوت الأستاذ "جلال".

سمع الأربعة صوت وقع أقدام تتجه إلى الغرفة الأخرى والصوت نفسه يقول: إنني لا أستطيع فتح هذا الباب أيضاً ..

ياله من حظ سيء! ووصلت إلى مسامع المخبرين الأربعة أصوات مختلطة تصيح: من بالداخل؟ افتح الباب في الحال و إلا كسرناه! فقال " طارق " هامساً: ماذا فعلت يا "مشيرة" ؟ لقد أوقعتنا في ورطة .

فهمس "خالد" : يجب ألايعرف الرجلان أننا كنا هنا .. وإلا فلن نستطيع الحضور مرة أخرى .. هيا .. هيا .. يا "فلفل" لاتنزعجي يا "مشيرة" هيا بنا يا "طارق".. إلى الدولاب بسرعة !

أسرع الجميع بدخول الدولاب وقال "خالد" : سوف أنزل قبلكم حتى أساعدكم على الهبوط .

نزل "خالد" بعض الدرجات وهو ممسك ببطاريته بين أسنانه كالمعتاد ثم قال : هيا يا "مشيرة " . . انزلى . . بسرعة . . وأنت يا "طارق" انزل خلفها وساعدها على النزول . . فإن "فلفل" لن تستطيع النزول بسهولة .

كانت "مشيرة" في غاية الاضطراب .. وكانت خائفة من السقوط .. فبدأت تنزل بمنتهى البطء بأقدام مرتعشة.. فقال للما "طارق" : هيا "يامشيرة" .. لقد أوشك الرجلان أن الكسرا الباب ويقتحما الحجرة !

وصلت "مشيرة" إلى الأرض أخيراً وخلفها "طارق" بينا كانت "فلفل" تنتظر دورها بين الملابس بعد أن أغلقت باب الصوان عليها، عندما أحست بشيء ما في جيب إحدى السترات المعلقة داخل الدولاب .. دق قلبها بسرعة .. عندما خطر ببالها أنه ربما تكون هذه هي الأوراق المفقودة !! إن هذا هو المكان الوحيد الذي لم يبحثوا فيه .

أدخلت "فلفل" يدها داخل السترة .. فوجدت عدة أوراق ولكنها لم تستطع تبينها في الظلام ، فطوتها ووضعتها في جيبها ، وبدأت تستعد للنزول . وفي هذه اللحظة انكسر باب الغرفة محدثاً دويتًا هائلا .. ووجد الرجلان الغرفة خالية ولكن إناء الزهور كان مهشماً على الأرض !

الأستاذ " جلال ": ابحث فى الدولاب يا "رءوف" .. فلابد أن أحداً كان هنا .

نزلت "فلفل" بعض الدرجات ثم أعادت ظهر الدولاب إلى مكانه ، ولكنها من فرط توترها لم تغاقه تماماً : وبدأت تنزل الدرجات الحديدية في ارتباك ..

وإذا بصوت الأيستاذ "رءوف" يصل إلى أسماعها: لقد اختفت الأوراق يا "جلال " أسرع للبحث عن

السارق . . يجب أن نستعيد هذه الأوراق بأى ثمن !

كانت "فلفل" تنزل الدرج المؤدى إلى الممر، والجميع في انتظارها في جزع بالغ .. كانت تحاول النزول بأسرع ما يمكن . ولكن لسوء الحظ تعلق طرف قميصها بإحدى الدرجات ، فاضطرت للتوقف عن النزول لتخليص نفسها .

فهمس "خالد" بجزع: هيا يا" فلفل ".. أسرعى . شعر "فهد" بأن صديقته فى خطر .. فأخذ يقفز لعله يصل إليها .. وعندما لم يتمكن من ذلك .. بدأ يعوى بصوت عال . طارق: اسكت يا "فهد" .. اسكت !

ولكن "فهد" لم يستطع الصمت . . فكيف يمكنه ذلك وصديقته في خطر؟ !

سمع الرجلان عواء " فهد " ، فوقفا مذهولين ترى من أين يأتى هذا الصوت ؟ !

قال "رءوف": هذا شيء غريب .. إن الصوت يأتى من داخل هذا الصوان!!

اتجه "جلال " إلى الصوان وفتحه ، ولكنه لم يلاحظ شيئاً غير عادى . . فهم بإغلاقه مرة ثانية . . ولكن "فهد" اختار هذه اللحظة ليعوى مرة أخرى . وهذه المرة تأكد الرجل

أن الصوت يأتى من خلف الصوان . . فأزاح الملابس ففوجى بظهور الصوان وقد تحرك عن وضعه الطبيعى فقال فى ذهول : انظر يا " رءوف " . . إن ظهر هذا الصوان يتحرك!!

دفع "جلال" ذلك الحاجز الحشبي فتحرك بكل سهولة .. وبدا من خلفه الباب المؤدى للسرداب!

كانت الحاجة " أمينة " تقف في الغرفة في دهشة بالغة ، وهي لا تدرى ما الذي يحدث في بينها .. وعندما رأت الباب المؤدى إلى السرداب قالت بصوت منفعل : إنني لا أكاد أصدق عيني . . كنت أعرف أن لهذا الدولاب ظهراً مزدوجاً لكني لم أركن أعرف أن هذا الظهر يتحرك هو الآخر .. لا بد أن هذا هو الباب المؤدى إلى الممر السرى .

الأستاذ " رءوف " : إلى أين يؤدى هذا الممر ؟ لا بد أنك تعرفين ؟

قالت : لا أعرف ، فلم أكن أصدق أن الممر السرى حقيقة واقعة .

الأستاذ " جلال " : هيا يا " رءوف " . . لا بد أن اللص خرج من هنا .

أطل الأستاذ " جلال " برأسه من الفتحة . . فرأى

#### خطة محكمة

همس "طارق"ملحياً: هيا يا " مشيرة " أسرعي قليلا . . مسكينة "مشيرة"

كان من الصعب علم أن تلحق " بخالد " . . وكادت أن تقع عدة مرات فأخذت تتوسل إلى "خالد"

قائلة : دعني أستريح الأستاذ رمون

قليلا يا "خالد " فإنني لا أقوى على الجرى بعد الآن. فقال "خالد ": ليس هناك وقت للراحة يا "مشيرة"

ولكنها تعبُّرت وسقطت على الأرض وصاحت تقول: لقله التوت قدمى يا "خالد " . . ولا أستطيع السير .

كان "خالد " يشعر بالعطف علمها لكنه كان يعلم أنه إذا لم يجر بسرعة فسوف يلحق بهم الرجلان . . ولكن الدرجات المؤدية إلى أسفل فنزل علمها وهو لا يعرف إلى

كانت " فلفل " قد نزلت قبله بعدة دقائق هامسة لأولاد خالتها: هيا أسرعوا ، فإن الرجلين في أثرنا .

أمسائ " خالد " بيد " مشيرة " وأخذ يجرى بسرعة وهو يشدها خلفه ، ووراءه " طارق " . . و " فلفل " تم " فهد" وإذا بصوت يصل إلى مسامعهم : إنني أرى ضوءاً من بعيد .. إنه اللص . . هيا بسرعة لكي ناحق به !



طارق : ربما كانا مسلحين .

فلفل : لا أعتقد ذلك . . هيا يا طارق . . هيا أسرع ! أسرع " طارق " خلف " خالد " و " مشيرة " حتى

لحق بهما . . . وأخبرهما بما حلث . .

خالد : إن " فلفل " فتاة رائعة لا تخش شيئاً وسوف تعطل الرجلين حتى نصل " بمشيرة " إلى المنزل .

جلست " فلفل " فى الظلام وهى ممسكة بطوق " فهد " وانتظرت حتى أصبح الرجلان على مقربة منها . . وأمرت " فهد " بأن ينبح . . فدوى صوته فى أرجاء السرداب ضخماً مجسماً .

توقف الرجلان فورسماع نباح "فهد" .. وفجأة سمعا صوتاً يقول لهما : إذا اقتربتما أكثر من ذلك سوف أترك كلبي بمزقكما .

ولكن الأستاذ "رءوف" لم يعبأ بكلام " فلفل" ، وتقدم نحوها خطوات معدودة فصاحت " فلفل " : هيا اهجم " يا فهد"!

وفى لمح البصر كان " فهد " قد طرح الرجل أرضاً . . وهنا أمرته " فلفل " بالاكتفاء بهذا القدر قائلة :



" مشيرة " بدأت تبكى من الألم.

نظرت "فلفل" خلفها فرأت الرجلين وهما يقتربان منهم شيئاً فهمست "لطارق": سوف أبتى هنا أنا و" فهد " . لأعطلهم بعض الوقت . . أما أنتم فأسرعوا نحو البيت وخذ هذه الأوراق معك فإنني أعتقد أنها الأوراق المفقودة .

طارق: لا، لن أتركك... سوف أبقي معك.

" فلفل " : لا نضيع الوقت . خذ هذه الأوراق إلى مكان أمين ولا تخف سوف أكون في أمان ما دام " فهد " بجانبي .!

إنك شجاعة جدًّا يا " فلفل " .

وفى هذه اللحظة دخل الدكتور "مصطفى " وبصحبته زوجته . . وكانت دهشتهما كبيرة عندما شاهدا فتحة كبيرة فى الأرض والأولاد الأربعة يجلسون والتعب الشديد يبدو علمهم!

الدكتور " مصطنى " : ما هذا ؟ ما هذه الفتحة ؟ وإلى أين تؤدى ؟

السيدة "علية": ماذا حدث لكم ؟ ماذا حدث لقدمك يا "مشيرة "؟

لم يستطع الأربعة الرد على أسئلة الدكتور "مصطفى" أو السيدة "علية" فقد كانوا فى شدة التعبولكن "طارق". أخرج من سترته الأوراق وأعطاها "لفلفل" فأعطتها بدورها إلى والدها ، وقالت له : هل هذه هى الأوراق الضائعة ؟ أخذ الدكتور "مصطفى " الأوراق بسرعة وراح يفحصها بكل دقة ثم قال : نعم شكراً لله . . فقد أمضيت ثلاث سنوات أعمل من أجل إثبات نظريني الجديدة ، ودونت أهم جزء في هذه الصفحات . . أين عثرتم عليها يا " فالهل " ؟

فلفل : إنها قصة طويلة . . احك أنت يا " خالد "

دعه يا "فهد " . . وتعال إلى هنا .

فسألها الأستاذ " رءوف " : من أنت ؟

فأجابته " فلفل " : هذا شيء غير مهم . المهم الآن أن تعودا من حيث أتيبًا ، وإلا أطلقت كلبي عليكما مرة أخرى .

استدار الرجلان عائدين ، فلم يجسر أحدهما أن يتعرض لهذا الكلب الشرس اللعين مرة أخرى .

وعلى ضوء بطاريتها رأت " فلفل " الرجلين وهما ] يبتعدان عنها فانتظرت قليلا ، ثم استدارت عائدة بكل سرعتها ومن خلفها " فهد " . .

وصلت " فلفل " إلى نهاية السرداب وصعدت الدرجات المؤدية إلى حجرة المكتب فوجدت أولاد خالتها في انتظارها وهم في غاية القلق . وما إن لمحوها حتى تنفسوا الصعداء . . و بادر " خالد " بسؤالها : أين الرجلان ؟

فلفل: عادا أدراجهما بعد أن هددتهما بإطلاق " فهد" عليهما . . ثم التفتت إلى " مشيرة " وقالت : كيف حال قدمك يًا " مشيرة " ؟

مشيرة : مازالت تؤلمني ، لولاك لما استطعت العودة إلى هنا..

فأنا متعبة جدًّا .

أخذ "خالد" يقص الحكاية على خالته وزوجها . . وكيف أن " فلفل " رأت الأستاذ " عبد اللطيف " يتلصص أمام باب المكتب ، وكيف أنها تأكدت أنه يريد أن يبقى " فهد " خارج المنزل حتى لا يكشف تحركاته . وكيف رأته وهو يتحدث إلى الرجلين المقيمين في منزل الحاج " إبراهيم " ثم ادعى عدم معرفهما ، وكيف أنه قد رأى الأستاذ " عبد اللطيف " وهو يعطى الأستاذ " جلال " الأوراق ، وكيف أنهم اكتشفوا الممر السرى ، وتمكنوا من العثور على الأوراق الضائعة . وهنا قصت " فلفل " على والدها كيف تصدى " فهد " للصوص بجرأة وشجاعة .

فقال والدها: لقد ظلمتك يا "فلفل" وظلمت " "فهد"، فلم أكن أتصور أن الأستاذ" عبد اللطيف " يمكن أن يقدم على مثل هذا العمل ، لا بد أنه يعمل لحساب إحدى العصابات . . يجب أن أبلغ الشرطة فوراً .

السيدة "علية": يجب ألا يعرف الأستاذ "عبد اللطيف" شيئاً عما حدث ، إنه مازال ملازماً للفراش .

ويعد حوالى ساعة وصل ضابط النقطة ومعه اثنان من

المخبرين فقص عليه الدكتور "مصطفى " القصة بأكملها .

الضابط: لقد وصلتنا إخبارية منذ حوال شهر عن عصابة تسرق الأبحاث العلمية وتبيعها في الخارج بمبالغ ضخمة . . لا بد أن هذا المدرس وزميليه على علاقة بهذه العصابة .

الدكتور " مصطفى" : وما العمل الآن ؟

الضابط: لا بد أن نعمل كميناً لهؤلاء اللصوص ونقبض علي جميع عليهم وهم متلبسون ، حتى يمكننا القبض على جميع أفراد العصابة ، وأنا أرجح أن الرجلين المقيمين عند الحاج "إبراهيم " سوف يعودان لمعرفة سر السرداب وإلى أين يؤدى وربما يحاولان استعادة الأوراق.

ثم التفت الضابط إلى أحد المخبرين وقال له : اختبى هنا فى حجرة المكتب يا "عطوة" أنت والشاويش "خليفة" واتركا باب السرداب مفتوحاً ، فربما يحاول الرجلان الحضور إلى هنا .

الشاويش " عطوة " : حاضر يا فندم .

وهنا قالت " فلفل " للضابط : ولكن ربما لا يحاولان



حاول اللصان عن طريق السرداب . . ولكن " فهد " كان لمم بالمرصاد عند مدخله

الحضور هنا ويقرران الهروب من هناك.

الضابط: إنك فتاة ذكية يا "فلفل". لقد فكرنا في هذا الاحتمال أيضاً . . وسوف يكون في انتظارهما كمين آخر عند منزل الحاج " ابراهيم ".

استيقظ الجميع في منتصف الليل على صوت نباح "فهد" فأسرعوا إلى حجرة المكتب حيث وجدوا الأستاذ "جلال " وزميله " رءوف " وقد أمسك بهما المخبران ، وهما يحاولان التملص منهما والهروب عن طريق السرداب .. ولكن " فهد "كان يقف عند باب الممر ، وقد كشر عن أنيابه في تحفز فلم يجرؤ الرجلان على الاقتراب منه .

فلفل: أهلا أستاذ "جلال" .. أهلايا أستاذ "رءوف" هل تريدان زيارة صديقكما الأستاذ " عبد اللطيف "؟ فقال لها " جلال " وقد بدا عليه الغيظ الشديد :

إذن فأنت التي قابلناها في السرداب ؟

فقالت لهما وهي تضحك : وهؤلاء أولاد خالتي الدين اشتركوا معي في استعادة الأوراق المسروقة .

رَّوُف : لم أكن أتصور أن يوقعني في يد الشرطة أربعة أولاد!

طارق : المخبرون الأربعة من فضلك !!

وضع الشاويش "عطوة " القيد في يد اللصين ، وترك للشاويش "خليفة " مهمة القبض على الأستاذ "عبد اللطيف " وإحضاره : بيما توجه هو إلى الردهة الرئيسية للاتصال بالتليفون بقسم الشرطة لكي يبلغ أمر القبض على اللصوص . . ويطلب إرسال سيارة لنقلهم .

نظر الدكتور "مصطفى " إلى "فافل " وقال لها وهو ينظر إليها فى محبة : لقد كنت محقة يا "فافل" منذ البداية . لقد أثبتم أنتم الأربعة شجاعة نادرة . . إننى فخور بكم .

نزل الأسعاد " عبد اللطيف " وفي يده " الكلبشات "...
ومعه الشاويش " خليفة " وكان غاضباً يصيح بأعلى صوته:
كيف تجرؤ على وضع القيد في يدى ؟! إنائ سوف تدفع
ثمن تصرفك هذا ، إنني رجل شريف ، لم أقترف جريمة . . .

ولكنه لم يكن يعرف شيئاً عن التطورات الأخيرة ، وما إن دخل المكتب ورأى زميليه في قبضة رجل الشرطة حتى عرف أن أمره قد افتضح ، وأنه لا سبيل إلى الفرار فتهاوى على أحد المقاعد في انهيار تام .

و بعد قليل وصل ضابط النقطة ومعه سيارة الشرطة ، واصطحب المجرمين الثلاثة إلى قسم البوليس ، على أن يلحق بهم الدكتور " مصطفى " فى الصباح لأخذ أقواله .

وهنا صاح "طارق ": لا دروس بعد اليوم . سوف نستمتع من الآن حتى نهاية الإجازة باللعب والرحلات . . ولكن الدكتور "مصطفى "استدار له قائلا وعلى وجهه ابتسامة مرحة : سوف أبحث لكم غداً عن مدرس آخر .

ضحك الجميع ، وهم يشعرون بالسعادة .. فقد استعاد الدكتور " مصطنى" أوراقه الضائعة ، واستمتع المخبرون الأربعة بمغامرة نادرة ، وعاد " فهد " إلى الدفء بجانب صديقته داخل المنزل . .

(تت)



دارالهارف بمطر